جمهورية مصر العربية وزارة الأوقاف المجلس الاعلى للشئوى الإسلامية مركز السيرة والسنة

الإنتارة الإنتارة إلى فالهاب المارة ا

لائن إستحق الشيرازي ٢٩٣- ٢٧٦ ه

تحقيـق الدكتور / محمد السيد الجليند

> القاهرة ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م

.

### شارك في التحقيق

\* \* \* \* \* \*

أحمد بهجت أحمد

أمل محمد لطفى

من باحثى تحقيق التراث بمركز السيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



#### بسم الله الرحمن الرحيم

## على سبيل التقديم

#### أ.د. عبد الصبور مرزوق

نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

المناخ الشقافى الذى نشأ فيه علم الكلام والمتكلمون فى نهاية الدولة الأموية وبداية العصر العباسى الأول كان مفعما بالكثير من الجدل والخلاف حول أمور وقضايا لم يعرفها الإسلام ولم يتحدث بها المسلمون فى عصرى النبوة والراشدين .

ذلك لأن المسلمين الأول أخذوا عقيدتهم وعباداتهم من فهمهم المتسق البسيط والسهل لآيات القرآن الكريم ؛ ذلك الفهم المتسق وبساطة الفطرة البشرية لما يدل عليه ظاهر الآيات ، وما توضحه السنة الصحيحة دون تشكك أو تأويل أو جدل .

\*\*\*

وكان الأعرابي يسأل الرسول صلوات الله عليه أن يعلمه الإسلام فيجيبه الرسول: (أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتصلى الصلوات الخمس وتؤتى الزكاة وتحج إن استطعت) فيقول الأعرابي وهل على غيرها والله لا أزيد لا إلا أن تصدق ، فيقول الأعرابي وهو يمضى : « والله لا أزيد

على هذا ولا أنقص » فيكون تعقيب الرسول صلوات الله عليه : ( أفلح إن صدق ) .

\*\*\*

وعلى نسق هذا الإجمال اليسير الذي لخص فيه الرسول أركان الرسالة بهذه البساطة التي استوعبها « الأعرابي » واستوعبها قبله كل من دخلوا في الإسلام من قبله دون خوض فيما خاض فيه المتكلمون من جدليات وتأويلات ومقولات أرهقوا بها الدعوة والمدعوين ومزقت الأمة وأحالتها شيعاً وأحزاباً أضعفت قوتها وسهلت على خصوم الإسلام والمسلمين أن يكسروا شوكتهم ، ويوقفوا نهضتهم ويردوهم إلى حضيض العجز والفرقة والتخلف ، بتأثير هذه الجدليات التي لم تنزل في القرآن ولم يتحدث بها صاحب الرسالة ، وما أنزل الله بها من سلطان .

\*\*\*

صحيح أن « العهد المكى » للرسالة قد أمضى جميعه فى تفقيه من دخلوا فى الإسلام لمعنى « لا إله إلا الله » باعتبارها المرتكز الأول لعقيدة « التوحيد » التى تضع الخلق جميعاً فى مرتبة العبودية للخالق وحده والذى يتساوى بين يديه الناس حيث لا فضل لعربى على عجمى ولا لأبيض على أسود وحيث لا تملك نفس لنفس شيئاً وحيث الكل عبيد بين يدى الخالق الرازق المحيى والمميت ، والذى بيده مقاليد كل شىء .

\*\*\*

هكذا بالبساطة الرائعة قدم صاحب الرسالة عقيدة التوحيد ، بما يسكب فى وجدان المتلقى مبادى، وأسسا وأخلاقيات تربيه على الاعتزاز بإنسانيته وكبريا، ذاته ، لا ينحنى راكعا إلا لمولاه ولا يسجد أبدا لغير خالقه ، ويكون الاقتدر على الجهر بكلمة الحق فى وجه السلطان الجائر غير خائف على الحياة ولا مستضعف أمام زينة الدنيا .

وبهذا يكون - عقيدة وسلوكاً - أحد الأبناء لخير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو الناس جميعاً إلى الإيمان بالله .

\*\*\*

و بالإسلوب السهل نفسه للدعوة قام مبعوث رسول الله وأمير الدعاة مصعب ابن عمير بنقل الرسالة للأنصار في المدينة الذين أهلتهم استجابتهم لأن يظفروا بذلك الوسام الذي وضعه القرآن على صدورهم حين قال عنهم في سورة الحشر ﴿ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ (١).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) الحشر : ۹ .

وعلى أساس هذه الوحدة في المعتقد وبساطة الفهم لعقيدة التوحيد ثم للتجانس الكامل للفكر والسلوك بين المهاجرين والأنصار ، وإدراكهم لمعنى الرسالة وتكاليفها ضربت الدعوة بجذورها في الأرض تواجه المنافقين والأحزاب جميعاً ، وتخوض معارك ومعارك ، حتى أتمت الفتح الأكبر في مكة ، ونزل القرآن يقول :

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ (١) .

فأقيمت الدولة في المدينة على توجيهات القرآن ، تقبل التعددية وتعترف بالآخر وتعلن إيمانها بكل رسالات السماء .

وما كاد يمضى قرن من الزمان حتى كانت رسالة ودولة الإسلام قد شرقت وغربت وقامت نموذجاً فريداً يرفض الوثنية والشرك كما يرفض التثليث والتثنية وينهى استكبار المستكبرين من الفرس والروم ، فانضوى العالم فى ذلك التاريخ تحت لواء الإسلام ودخلوا فى دين الله أفواجا .

\*\*\*

فلما كانت نهاية الدولة الأموية وبداية العصر العباسى الأول أدت آثار مجموعة من العوامل إلى كثرة الجدل الدينى وظهور المتكلمين وما سمى بعلم « الكلام » .

<sup>(</sup>۱) المائدة : ۳ .

وكان من أبرز هذه العوامل وفرة العناصر البشرية التى اعتنقت الإسلام ممن كانوا ذوى عقائد سماوية كاليهودية والنصرانية أو غير سماوية كالبوذية والزرادشتية والدهرية وغيرها .

وأخذت هذه العناصر في طرح ومناقشة مسائل لم يكن يعرفها المجتمع الإسلامي من قبل كقول البراهمة بالتناسخ ، والقول في طبيعة المسيح عليه السلام بين الناسوت واللاهوت وقول الدهرية بإنكار ما وراء الحياة الدنيا كما حكاه القرأن : ﴿ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ﴾ (١) وغيرها من المقولات التي امتلات بها كتب الفرق والملل والنحل . إضافة إلى ما جلبته الترجمة من الآراء الفلسفية ، وما قال به المتصوفة وخاصة أهل الشطح منهم من حكايات الحلول والاتحاد .

كل هذا فرض على مفكرى الإسلام أن تكون لهم وسائل جديدة فى مواجهة هذه المقولات والرد عليها بالحجج العقلية التى تفند ما يقولون به ، وتدفع عن صحيح الإسلام ما تثيره هذه المقولات من شبه وأباطيل .. جرّت المتكلمين وعلماء «الكلام» وجرّت المسلمين والإسلام معهم إلى ما كان ضره أكبر من نقعه ، فاختفت الصورة البسيطة السهلة النقية التى كانت لعقيدة الإسلام وأركانها ومتطلباتها السهلة فى عصر النبوة والراشدين وراء ركام من مصطلحات أهل « الكلام »

<sup>(</sup>١) الجاثية : ٢٤ .

ما أنزل الله بها من سلطان . ففرقت جماعة الأمة ، ومزقت وحدتها الفكرية ، وحسب الأمة ما ابتليت به من أقاويل الفرق التى ما يزال باقيا من بلائها ذلك الصدع الكبير بين السنة والشيعة .

\*\*\*

والكتاب الذى معنا « الإشارة إلى منهب أهل الحق » للشيرازى أحد النماذج التى أفرزها المناخ الثقافى لذلك العصر وشغل فيها الشيرازى بالدفاع عن الأشاعرة ، واضطره دفاعه إلى الخوض فى مسألة الذات والصفات وإلى القول بصفة " القدم" التى لم ينسبها القرآن إلى الله ولا كانت بين الأسماء الحسنى التسعة والتسعين التى جاء بها الحديث ، وغيرها من المسائل التى أخذ تيارها يتنامى وتستثمره السياسة فى النيل من خصومها على نحو ما حدث فى فتنة القول بخلق القرآن .

مما جعل محقق الكتاب الأستاذالدكتور/محمدالسيد الجليند في دراسته الناقدة الموضوعية الموفقة التي قاربت أن تكون مثل حجم دراسة الشيرازي يعرب عما نشاركه الرأي فيه من أسف على الجهود التي ذهبت في غير طائل بل أسهمت في تأريث الخلاف والفرقة والمذهبية .

\*\*\*

ولعل أحداً أن يتساءل : وإذا كنتم تضيقون بهذا المناخ الذي بددت فيه الجهود والطاقات ، فَلِمَ يحرص المجلس الأعلى

للشئون الإسلامية على تحقيق ونشر هذا التراث ؟ بل ولم لا يزال المجلس يتضمن منذ إنشائه لجنة من لجانه العلمية لتحقيق هذا التراث ؟ بل : لم حرص المجلس عند نشر هذا الكتاب على إشراك بعض الباحثين من أبنائه في صحبة أستاذهم في إنجاز هذا العمل ؟.

#### وأقـول:

أولاً: إن أمة بلا تراث هي أمة بلا حاضر ولا مستقبل، ومهما تكن رؤيتنا ورأينا في المناخ الثقافي الذي ظهر فيه علم الكلام في العصر العباسي فإنه دون شك كان علامة واضحة على الحيوية الثقافية لذلك المجتمع، وحيوية الروح الإيجابية التي حملت أصحابها على التصدي لأي محاولة للنيل من الإسلام أو الكيد له، وهو اجتهاد مأجور وجدير بالثناء في كل حال.

#### وأقسول

ثانياً: إن نشر كتب تصقيق هذا التراث فى المجلس وإشراك بعض أبنائنا من الباحثين فى التدرب عليه لهو ثمرة رؤية رشيدة لتأكيد التواصل العلمى بين الأجيال من خلال هذه التلمذة العلمية التى نصرص على التمكين لها ، والتى أرى أن أخصب مجال لها هو المشاركة فى تحقيق التراث .

وذلك لأن هذا العمل من أجل فنون العلم، وأعونها على كسب مهارات البحث والتدقيق الذي يعود المشتغل به على

الصبر على متاعب الوصول إلى الحقيقة ، ويكسبه خاصة التأنى في إعلان ما ينتهى إليه من نتائج تكسب المشتغل به ملكة كشف الغوامض ، وقيد الشوارد واستخلاص كنوز المعرفة ودقة التوثيق وحسن التقويم والموازنة .

\*\*\*

وأما بعد .. فهذا الكتاب هو أول ثمار « التلمذة العلمية » التى اعتمدها المجلس أسلوباً لتحقيق التواصل العلمى للأجيال من خلال إعداد الكوادر المؤهلة التى تحمل رسالة المجلس فى التعريف بالإسلام والدفاع عنه وتقديم عطائه الحضارى وخاصة فى جانبيه العلمى والفكرى .

هذه التلميذة التي أقام المجلس من أجلها للموهلين من أبنائه دورات تدريبية على أيدى أساتذة وعلماء أجلاء تلقوا على أيديهم منهجية البحث العلمي بمعناها الدقيق والمتخصص وتأهلوا بها أن تكون لبعضهم مشاركة في هذا العمل .

لكن واجب الأمانة العلمية يفرض علينا أن نقرر أن العبء الأكبر في تحقيق هذا الكتاب والدراسة المستفيضة التي جاءت موازنة لحجم الأصل المخطوط الذي كتبه الشيرازي ..

العبء الأكبر في التحقيق والتدقيق والتقويم هو ما نهض به الأخ الفاضل والزميل العزيز الأستاذ الدكتور / محمد السيد الجليند أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ، الذي نهض بهذا العمل آخذاً بيد أبنائه ناصحاً لهم مخلصا في توجيههم.

ولأنى اليوم - من أسعد الناس - وأنا أتلقى هذه الثمرة من ثمار التلمذة العلمية التى كنت من دعاتها ، فلا يفوتنى أن أزجى الشكر كله لكل من أسهم فى نجاح هذه التلمذة العلمية وأخص بالشكر الأخ الفاضل الأستاذ أبو سليمان صالح رئيس الإدارة المركزية للسيرة والسنة لمتابعته الدءوب لإخراج هذا العمل، والزميلة الفاضلة الدكتورة/إلهام محمدخليل، المدير العام لإدارة تحقيق وتجميع التراث بمركز السيرة والسنة التى ساعدت وأعانت وتابعت هذا العمل حتى أصبح بين يدى من يفيدون منه .

كما أعرب عن تحييتى واعتزازى بابنى العزيزين أحمد بهجت أحمد ، وأمل محمد لطفى كامل ، راجيا أن تكون هذه الباكورة حافزاً لهما على مواصلة السير على تلك الطريق المباركة، وأن تشجع زملاءهما وتحفزهم على خوض هذا المجال العلمى .

هـذا .. ويسعدنى كل السعادة أن أهدى هذه الباكورة من بواكير التلمذة العلمية إلى أخى الأعز الأستاذ الدكتور محمود حمدى زقروق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى كان من وراء هذا الجهد واعداً ومعاهداً إياه - إذا امتد العمر - على مواصلة العطاء .

والله من وراء القصد وهو دائماً حسبى ... الأمين العام

ونائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أ.د. عبد الصبور مرزوق

#### بين يحى الكتاب

\*\*\*

يعتبر كتاب "الإشارة إلى مذهب أهل الحق "مصدراً مهماً من مصادر المذهب الأشعرى في علم الكلام. وكذلك الأمر بالنسبة للمؤلف فهو علم من أعلام المذهب الكبار يقف على قدم راسخة في معرفة أصول المذهب وقواعده وقد جمع في كتابه هذا الأصول والقواعد التي أجمع عليها أئمة المذهب من أمثال الباقلاني وغيرهم.

كما فصل القول في مسائل الإلهيات والنبوات والسمعيات بأسلوب يتميز بالدقة والوضوح في عرض السرأى ودليله من الكتاب والسنّة كما فهمه الأشاعرة ، وأشار المؤلف إلى آراء المخالفين له من القدرية (المعتزلة) وذكر أدلتهم وفندها وبين تهافتها عقلاً ونقلاً.

وقد تختلف مع المؤلف في بعض المسائل وقد تأخذك الدهشة والإعجاب به في طريقة عرضه لبعض المسائل الأخرى لكنك لا تملك نفسك من الإعجاب به في دفاعه عن آراء الأشاعرة وتقديم الدليل تلو الدليل على صحة ما يذهبون إليه في مسائل الاعتقاد كل ذلك في أسطوب واضح ودقة في عرض آراء المخالفين وتجليته للمسائل الغامضة في دقيق علم الكلام وإدارت للحوار مع المخالفين ، مما يجعل هذا الكتاب مصدراً رئيساً من مصادر المذهب الأشعري ومرجعاً مهما في الوقوف على دقائق

المذهب وغوامضه.

وإذ أقدم هذا الجهد المتواضع إلى القارئ الكريم فأدعو الله مخلصاً أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . وأن يتقبله منا قبولاً حسناً .

فهو من وراء القصد ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

المعقيق

\* أ . د / محمد السيد الجليند \*

القامرة في ، ١٤٢٠ مـــ ١٩٩٩م .

## ترجمه المؤلسف أبو إسحاق الشيرازي ٣٩٣\_٧٦\_٣٩ م

هو الإمام إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الفيروز آبادى الشيرازى وكنيته أبو إسحاق (۱) ولد سنة ٣٩٣هـ الموافق ٢٠٠٠م في إحدى قرى فارس يقال لها جور ، ثم انتقل بعد ذلك إلى شيراز فنسب إليها، ونقل ابن كثير أن مولده كان سنة ٣٩هـ بخوارزم (٢). نشأ محبا للعلم يسعى إلى تحصيله ويرتحل في طلبه من مكان إلـى مكان آخر ما بين خراسان ونيسابور .

تتلمذ الشيرازى على أئمــة كبار ، فجلـس بشـيراز إلـى مجلس شيخه أبى عبد الله البيضاوى وأبى أحمد بن عبــد الوهاب ابن رامين ، تــم قـدم البصـرة فتتلمـذ علـى يـد الخـرزى . ودخل بغداد فى شوال سنة ١٤هـ فلازم بها شيخه أبـا الطيب الطبرى ، وبرع فــى الفقـه الشـافعى وذاع صيتـه فيـه حتـى جلس مجلـس شـيخه فــى التدريـس والتعليم (٣) كمـا قـرأ جلس مجلـس شـيخه فــى التدريـس والتعليم (٣) كمـا قـرأ

<sup>(</sup>۱) انظر فى ذلك: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطى ص٢٧-٤٦. تحقيق د. قيصر أبو فرج ط دار الكتب العلمية بيروت؛ الأنساب للسمعانى ٤١٧/٤-٤١٨ ط دار الكتب الثقافية؛ المجموع النووى ٣٤-٣٣-، تحقيق محمد نجيب المطيعى.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، ابن كثير ١٢٤/١٢ ط دار الريان ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٣)العبر للذهبي ٣٣٤/٢ تحقيق أبي هاجر ــ ط دار الكتب العلمية ــ بيروت .

الفقه أيضًا على الزجاجي وأخذ الأصول عن أبي حاتم القزويني، وسمع الحديث من أبي بكر البرقاني ببغداد وجلس للحديث والفتيا في بغداد ونيسابور وهمذان . وعرف بين أبناء عصره بأنه أعلم أهل العصر في الفقه الشافعي والحديث ، وأصبح مجلسه مقصدًا يؤمه طلبة العلم من كل مكان حتى قال فيه العقيلي مادحًا فضله وعلمه :

كَفَانِي إذا عنَّ الحوادثُ صارم يُنيلُني المأْمُولَ في الإثْر والأَتَـــرْ يَقُدُّ ويَفْرى في اللقاء كأنــــة

لسان أبى إسحاق فى مجلس النَّطَـــرْ وذكر الذهبى فى العبر أنه كان أنظر أهل زمانه وأفصحهم وأكثرهم ورعًا وتواضعًا وبشْراً وانتهت إليه رئاسة المذهب وتوفى وله ثلاث وثمانون سنة (١) .

#### مذهبـــه:

من المعروف أن أبا إسحاق قد جمع فى مذهبه في أصول الدين وفروعه بين الأشعرية والشافعية . فكان على مذهب أبي الحسن الأشعرى عقيدة ، وعلى مذهب الشافعي فروعًا ، وكانت

<sup>(</sup>۱) انظر عنه: العبر للذهبي ۳۳٤/۲ ؛ الوافي بالوفيات للصفدى ۲۲/۲ الطبعـة الثانيـة فرانز شــتاينر ۱۹۸۱م ؛ طبقـات الشـافعية للسـبكي ۲۱۷/۶ تحقيـق د. محمـــود الطنــاحي ـ ط الحلبي .

قدمه ثابتة فى تاريخ المذهبين ، فكان مرجعًا فى مسائل الخلف سواء فى قضايا الأصول أو فى قضايا الفروع ، ويتضح من الكتاب الذى بين أيدينا تمسكه الشديد بالمذهب الأشمعرى ودفاعه عنه وانتصاره لرأى أبى الحسن فى قضايا الخلاف بينه وبين القدرية .

وقد وقع في عصره خلاف بين الحنابلة والقشيرى وهو خلاف مشهور بين المذهبين في قضايا أصول الدين ، وشكا الحنابلة مسن الفيروز آبادى لأنه كان ينتصر لمذهب الأشاعرة وللقشيرى ضلط الحنابلة ، وبلغ ذلك نظام الملك حيث قيل له إن أبا إسحاق يريد إبطال مذهب الحنابلة ، فأرسل إليه نظام الملك في ذلك حتى يكف عن النيل من الحنابلة فكتب إليه أبو إسحاق يشكو من عنف الحنابلة ويذكر له سبهم له وأن الحنابلة يثيرون الفتن بين المسلمين ويسله المعونة على الحنابلة ، فكان جواب نظام الملك يحمل الإنكار الشديد والتعنيف لخصوم القشيرى من الحنابلة وكان ذلك سنة ٢٩٤هـ وهدأت الأحوال بعد ذلك .

ثم تكلم بعض الحنابلة فنال من الشيخ أبى إسحاق فجمع الخليفة بينه وبين الحنابلة وأصلح ما كان بينهم من خصومات بعد أن كانت الفتنة قد بلغت في ذلك حدًا كبيرًا قتل فيها نحو عشرين قتيلاً.

وينقل بعض المؤرخين لما وقع الصلح ، وسكن الأمر ، أخذ الحنابلة يشيعون أن الشيخ أبا إسحاق تبراً من مذهب الأشعرى فغضب الشيخ لذلك غضبًا لم يصل أحد إلى تسكينه ، وكاتب نظام

الملك ، فقالت الحنابلة : إنه كتب يسأله فى إبطال مذهبهم ، ولم يكن الأمر على هذه الصورة ، وإنما كتب يشكو أهل الفتن ، فعاد جواب نظام الملك ، فى سنة سبعين وأربعمائة إلى الشيخ ، باستجلاب خاطره وتعظيمه، والأمر بالانتقام من الذين أثاروا الفتنة، وبأن يسجن الشريف أبو جعفر ، وكان الخليفة قد حبسه بدار الخلافة ، عندما شكاه الشيخ أبو إسحاق .

قالوا: ومن كتاب نظام الملك إلى الشيخ " وإنه لا يمكن تغيير المذاهب ، ولا نقل أهلها عنها ، والغالب على تلك الناحية مذهب أحمد ، ومحله معروف عند الأئمة ، وقدره معلوم في السنة... " من كلام طويل ، سكن به جأش الشيخ .

وأنا لا أعتقد أن الشيخ أراد إبطال مذهب الإمام أحمد ، وليس الشيخ ممن ينكر مقدار هذا الإمام الجليل ، المُجمع على علو محلّه من العلم والدين ، ولا مقدار الأئمة من أصحابه .. أهل السنة والورع . وإنما أنكر على قوم عَزوا أنفسهم إليه وهو منهم برىء ، وأطالوا ألسنتهم في سبب الشيخ أبي الحسن الأشعري . وهو كبير أهل السنة بعده ، وعقيدته وعقيدة الإمام أحمد حرحمه الله واحدة ، لا شك في ذلك ولا ارتياب ، وبه صرح الأشعري في تصانيفه ، وكرر غير مرة " أن عقيدتي هي عقيدة الإمام المبجّل أحمد بن حنبل " هذه عبارة الشيخ أبي الحسن في غير موضع من كلامه(١).

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية . السبكي ٢٣٤/٤: ٢٣٦ .

#### علمــه وورعــه

كان الشيخ أبو إسحاق ممن انتشر فضله في البلاد ، وفاق أهل زمانه بالعلم والزهد والسداد ، وأقرر بعلمه وورعه الموافق والمخالف والمعادى والمحالف .. ، وحاز قصب السبق في جميع الفضائل وتعزَّى بالدين والنزاهة على كل الردائل ، وكان سخى النفس، شديد التواضع ، طلق الوجه ، لطيفاً ظريفاً ، كريم العشرة ، سهل الأخلاق ، كثير المحفوظ للحكابات و الأشعار (١) .

كان عاملاً بعلمه ، صابراً على خشونة العيش ، معظماً للعلم ، مراعياً للعمل بدقائق الفقه والاحتياط، فقال عنه القاضي أبو العباس الجرجاني صاحب (المُعاياة): كان أبو إسحاق الشير ازى لا يملك شيئاً من الدنيا ، فبلغ به الفقر حتى كان لا يجد قوتاً ولا ملبساً ولقد كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعة، فيقوم لنا نصف قومة - ليس يعتدل قائماً من العُرى - كي لا يظهر منه شيء (٢).

قال السرجاني : قال أصحابنا ببغداد : كان الشيخ أبو إسحاق إذا بقى مدة لا يأكل شيئاً ، صعد إلى النصرية وله بها صديق ، فكان يترد له رغيفاً ويشربه بماء الباقلاء ، فربما صعد إليه وقد فرغ ، فيقول أبو إسحاق : ﴿ تِلْكَ إِذَا كُرَّهُ خَاسِرَهُ ﴾ (٣) .

قال أبو بكر الشاشى: أبو إسحاق حجة الله على أئمة العصر.

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ بغداد ٤٣. (٢) طبقات الشافعية ٢١٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) النازعات: ١٢.

وقال المُوفق الحنفي: أبو إسحاق أمير المؤمنين في الفقهاء.

قال القاضى محمد بن الماهانى : إمامان ما اتفق لها الحج ، أبو إسحاق الشيرازى ، وقاضى القضاة أبو عبد الله الدامغانى . أما أبو إسحاق فكان فقيراً ، ولو أراده لحملوه على الأعناق . والآخر لو أراده لأمكنه على السندس والاستبرق .

وقال القاضى محمد بن الماهانى : ما اتفق للشيخ الحج ذلك أنه ما كان له استطاعة الزاد والراحلة .

وعن ورعه وإخلاصه وتحريه الدقة في كل شيء ما قيل عنه أنه كان يتوضأ يوماً وكان يشك في غسل وجهه ، ويكرر حتى غسله عدة مرات ، فوصل إليه بعض العوام ، وقال له يا شيخ ، أما تستحى ! تغسل وجهك كذا وكذا نوبة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من زاد على الثلاث فقد أسرف) ؟ فقال له الشيخ : لو صحح لي الثلاث ما زدت عليها .

فمضى الرجل وخلاً ه ، فقال له واحد : ماذا قلت لذلك الشيخ الذى كان يتوضأ ؟ فقال الرجل : ذاك شيخ موسوس ، قلت له : كذا على كذا .

فقال له: يا رجل ، أما تعرفه ؟

فقال: لا.

قال له: ذاك إمام الدنيا ، وشيخ المسلمين ، ومفتى أصحاب الشافعى ؛ فرجع ذلك الرجل خجلاً إلى الشيخ ، وقال : يا سيدى

اعذرنى ، فإنى قد أخطأت وما عرفتك (١) .

كما روى عن الشيخ أنه كان يمشى يوماً مع بعض أصحابه فعرض له فى الطريق كلب فرجره صاحبه فنهاه الشيخ وقال: أما علمت أن الطريق بينى وبينه مشترك.

ودخل يوماً مسجداً ليأكل فيه شيئاً على عادته فنسى ديناراً فذكره في الطريق فرجع فوجده فتركه ولم يمسه وقال ربما وقع من غيرى ولا يكون دينارى (٢).

حكى عنه أنه قال: كنت نائماً ببغداد ، فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ، فقلت : يا رسول الله : بلغنى عنك أحاديث كثيرة عن ناقلى الأخبار ، فأريد أن أسمع منك حديثاً أتشرف به فى الدنيا ، وأجعله ذُخْراً للآخرة ، فقال لى يا شيخ ! وسمّانى شيخاً ، وخاطبنى به . وكان يفرح بهذا – قل عنى : من أراد السلامة ، فليطلبها فى سلامة غيره . قال السمعانى سمعت هذا بمرو من أبى القاسم حيدر بن محمود الشيرازى ، أنه سمع ذلك من أبى إسحاق ذاته (٣) .

وقد أورد الذهبى فى أخباره عن الشيخ أنه مات ولم يخلّف درهماً ولا عليه درهم. وكذا فليكن الزهد، وما تزوج فيما أعلم (٤).

<sup>(</sup>١) الطبقات ٤/٢٧/ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات. النووى ١٧٣/٢ ط. دار الكتب العلمية. بيروت ١٩٧٠م .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء \_ الذهبي ٤٥٤/١٨ ط \_ مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢٦١/١٨ .

وقد بنى له الوزير نظام الملك مدرسة على شاطىء دجلة أخذ يدرس بها بعد تمنع شديد ، وبدأ العمل بها يوم السبت مستهل ذى الحجة سنة ٥٩٤هـ وظل يدرس بها إلى أن وافته المنية سنة ٤٧٦هـ . وكان كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات التى رواها عنه بعض تلامذته .

لَبِسِتُ ثَوْبِ الرَّجَا والناسُ قد رَقَدُوا وقمتُ أشكو إلى مَوْلاى مَا أجِـدُ وقلتُ يا عُدَّتى فى كلِّ نَائِبِـيةٍ يا مَنْ عليهِ لكشفِ الضُّرِّ أَعْتمـدُ وقد مَددتُ يَدِى والضرُّ مشْتَمـلٌ البيك يا خَيْرَ مَنْ مُدَّتْ إليه يَـدِدُ فلا تَرُدَنَّها ياربِّ خَائبِـيةً فلا تَرُدَنَّها ياربِ خَائبِـيةً

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية . السبكي ٤/٢٥ .

#### من أهم مؤلفاته \*

- ١ التبصرة في أصول الفقه .
  - ٢ تلخيص علل الفقه .
- ٣ التنبيه في فروع الشريعة .
  - ٤ الحدود .
- ٥ رسالة الشير ازى في علم الأخلاق.
  - ٦ الطب الروحاني .
    - ٧ طبقات الفقهاء .
    - ٨ عقيدة السلف .
    - ٩ كتاب القياس .
  - ١٠- اللمع في أصول الفقه .
    - ١١- المعونة في الجدل.
- ١٢- الملخص في الجدل في أصول الفقه .
  - ١٣- ملخص في الحديث.
  - ١٤- المهذب في المذهب.
    - ١٥- نصح أهل العلم .
- ١٦-النكت في المسائل المذتلف فيها بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي.
  - ١٧- الوصول إلى مسائل الأصول أو شرح اللمع.
    - ١٨- الإشارة إلى مذهب أهل الحق.

لتعافقية ١٠/٠، ١٠ معهد المحطوطات العربية ١٩٩١م؟ المعسونة فــــى الجـــــدل الفيروز أبادى –تحقيق عبد المجيد تركى– ط دار الغرب الإسلامي .

<sup>\*</sup> انظر في ذلك : طبقات الشافعية للسبكي٤/٢١٧؛ تاريخ الأدب-كارل بروكلمـــان ٣٣/٤

ط. هيئة الكتاب ؟ ١٩٩٥م المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع د . محمد عيسي صالحية ٢٦/٣٤ - ٤٢٧ ط معهد المخطوطات العربية ١٩٩٣م ؛ المعونة في الجدل

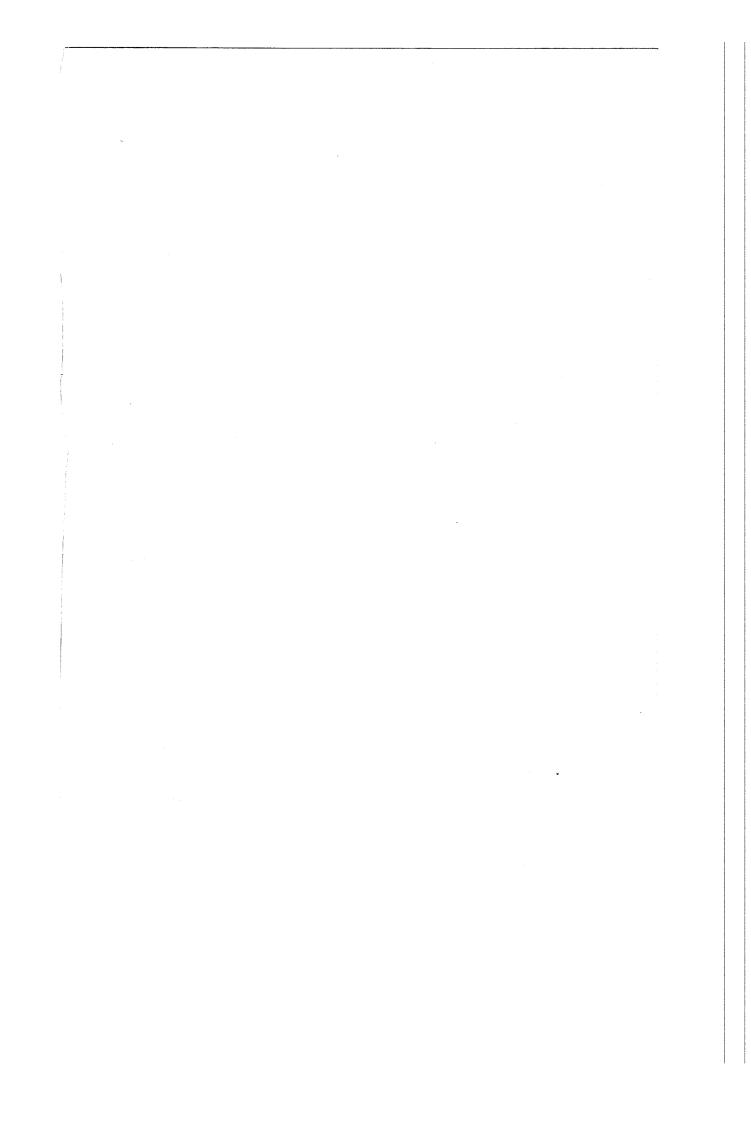

# لراسة المخطوط

## فه\_\_\_\_رس ال\_\_\_دراسـة

- ١ سبب تأليف الكتاب .
  - ٢ موضوع الكتاب:

[ در اسة مقارنة بين منهج السلف ومنه \_\_\_ ج المؤلف - عرض أبواب وفصول ومباحث ]

- ٣ بين منهج المؤلف ومنهج السلف في الصفات الإلهية .
  - ٤ قواعد منهج السلف في الصفات.
    - ٥ بين السلف وعلماء الكلام .
    - ٦ نقد منهج المتكلمين في التنزيه .
  - ٧ نقد منهج المتكلمين في التوحيد .

#### ١ - سبب تأليف الكتاب

ذكر الشيرازى فى أول الكتاب سبب تأليفه ، وبين أن الغرض منه هو الدفاع عن مذهب أهل الحق بالأدلة والسبراهين ، ورفض أقوال أهل البدعة والضلالة والتحذير منهم والإشارة إلى أن ما يتقوّل به هؤلاء المبتدعة وينسبونه إلى أهل الحق زوراً وبهتاناً لا أساس له من الصحة وأن الواجب على كل مسلم محاربته والحذر منه ومناصرة أهل الحق والدفاع عنهم . يقول الشيرازى : " فإنى لما رأيت قوماً يَنتجلون العلم ويُنسَبون إليه ، وهم مع جهلهم لا يدرون ما هم عليه ، ينسبون إلى أهل الحق ما لا يعتقدونه ولا فى كتاب هم يجدونه ليُنفِّروا قلوب العامَّة من المَيْسل إليهم ، ويأمرونهم أبداً بتكفيرهم ولَعْنهم ؛ أحببتُ أن أشير إلى بُطْلان ما يُنسب إليهم بما أذكره من اعتقادهم " .

كما بَيَّن المؤلف أن غرضه من ذكر عقائد أهل الحق فى هذا الكتاب أن يرجع الناظر فيه عن قبول قول المُضلِّين ويَدين الله عز وجل بقول الموحِّدين المُحقِّقين ؛ لأن تقديم النصح في ذلك واجب على كل مسلم وحق لكل مسلم .

وأهل الحق الذين يقصدهم المؤلف هم الأشاعرة - أتباع أبيى الحسن الأَشْعرى المتوفى ٣٢٤هـ وأهل الضلال الذين يردُّ عليهم هم أحياناً المُشَبِّهة ويقصد بهم بعض الحنابلة والروافض ، وأحياناً

هم القدريَّة ويقصد بهم المعتزلة . ويرى أن فى تفنيد مذهب هـؤلاء إحياءً للسنَّة التى عليها أهل الحق – ويقصد بهم الأشاعرة – وإماتة للبدعة التى يدعو إليها خصومه –وهم إمَّا المشبهة وإمَّا القدريَّة – ويتمثّل فى ذلك بقول الشاعر:

إذا كنتَ في عِلْم الأصول مُوافقًً

لِعَقْدِكَ قُولَ الأشعرى المُسَدَدِ وعاملت مَو ْلاك الكريم مخالصًا

ولم تَعْدُ في الإعدرابِ رأى المُبَـــرِدِ فَانتَ على الحقِّ اليقين موافـــقٌ

ويرى المؤلف أن النصيحة التي قدمها في هذا الكتاب توجب على كل من عرف المذهب الحق أن يدعو إليه ويدافع عنه ، ويفند آراء أهل البدعة الذين نسبوا إلى الأشاعرة ما لم يقولوا به ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسَ الْمُنْنَفِسُونَ ﴾ (١) ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بظهور أبى الحسن الأشعرى ونبه إلى السدور المهم الذي يقوم به في إحياء السنة ومناصرتها، وإماتة البدعة ومحاربتها.

<sup>(</sup>١) المطففين : ٢٦ .

#### ٢ - موضوع الكتاب

تناول المؤلف في هذا الكتاب أمَّهات المسائل الكلامية التي تمثل جو هر هذا العلم، وهي ثم تمثل دوائر الخلاف الجدلية بين النورق الإسلامية المختلفة بدأها بالقضية الأولى وهي:

- ١ النظر أو القصد إلى النظر أول واجب على المُكَلَّف.
  - ٢ القول في أن للعالم مُحدِثاً أحدثه .
- ٣ أن صانع العالم و احد و هو الله سبحانه ، وأنه قديم لا يشبهه شيء من خلقه ليس بجسم .
- ٤ القول في الصفات وأنها تنقسم إلى صفات ذات وصفات أفعال . وصفات الذات هي التي يُوصف بها أزلاً وأبداً كالعِثم والقُدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر . أمّا صفات الأفعال فهي أن يوصف بها في الأزل وفي لا يَزال كالخَلْق والرزق فلا يصح أن يوصف أزلاً بأنه خالق ولكن يصح أن يوصف بأنه الخالق بإضافة حرف ال ؟ لأنه لو وصف أبداً بأنه خالق رازق لأدًى ذلك إلى قِدَم المخلوق والمرزوق . وكان تناوله لهذه القضايا كلها بطريقة تقليدية جرى عليها علماء الكلام جميعاً .

ثم تكلم بعد ذلك عن الصفات الخبرية أو السَّمعية وهي الصفات التي لا يصل العقل إلى إثباتها لله إلا إذا جاء بها السرع ونزل بها الوحى وصفاً لله تعالى ، فلا يستطيع العقل منفردًا عين الشرع أن يصف الله تعالى بالنزول أو الاستواء على العرش

أو المجىء يوم القيامة وإنما يُتلقى العلم بهذه الصفات من الوحسى حيث وصف الله نفسه بها في كتابه العزيز أو وصفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح.

وبعد أن عرض المؤلف هذه الموضوعات على سبيل الإجمال بدأ في مناقشتها بالتفصيل حيث عرض كل قضية منها مقرونة بدليلها من الكتاب والسنة ثم يليى ذلك تفنيده لآراء المخالفين وإبطال تأويلهم للآية وفهمهم للحديث الذي يستدلون به.

وأول قضية عرض المؤلف لمناقشتها تفصيلاً هـــى مـا أول واجب على المُكَلَقُ ؟ هل هو النّظر ؟ هل هو القصد إلى النظر الصحيح ؟ . سواء كان هذا أو ذاك فإن المؤلف يقول بوجوبهما لتلازمهما في الواقع العملي ؛ لأن النظر يحتاج إلى القصد إليه ، ومعرفة الله تعالى واجبة بالعقل وطريقها هو النظر الصحيح ، والنظر الصحيح يحتاج إلى قصد سابق عليه بالضرورة ، وما يؤدّى إلى الواجب يكون واجباً مثله ؛ ولذلك كان أول واجب على المكلف هو النظر الصحيح المؤدّى إلى الاستدلال على وجود الله سبحانه ، ولقد أمرنا القرآن الكريم في كثير من آياته بالنظر الصحيح طريقاً إلى معرفة الله سبحانه .

ثم يسرد المؤلف الآيات القرآنية الآمرة بـالنظر فـى الكـون كله ، فى الآفاق وفى الأنفس ليقف من خلال النظر والتدبر فيها إلى حكمة الصانع ودقته وعلمه وقدرته ووحدانيته ، وهـذا كلـه لازم للإيمان بوجوده خالقاً لهذا العالم ومدبراً لشئونه .

وهذا النظر الصحيح مطلب شرعى حتى يكون الإيمان مؤسساً على اليقين الجازم والبرهان الصحيح وليس على التقليد الذى تشكك كثير من العلماء فى صحته وصحة إيمان صاحبه . وهنا يفرق المؤلف بين نوعين من التقليد :

التقليد في أصل الإيمان وهذا لا يجوز لأن التقليد هـو قبـول
 الغير بغير دليل ، وهذا لا يصبح الأخذ به في أصل الإيمان لأن
 مبناه على صحة العقول ، ويستوى في ذلك العالم والعامي .

٢ - التقليد في مسائل الفروع الشرعية وهذا يجوز الأخذ فيه بالتقليد لأن العالم قد يصله من الدلائل الشرعية ما لا يصل إليها العامى ومن هنا يجوز أن يقلد العامى العالم فيها بخلاف التقليد في أصل الإيمان.

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى قضية إثبات وجود الله ، وأنه خالق لهذا العالم ، وأنه قديم ، وأنه أحد ليس بجسم لا يشبهه شيء من مخلوقاته ، ولا يشبه شيئاً منها ، ويسوق الأدلة المعروفة في كتب الأشاعرة على أنه سبحانه موصوف بهذه الصفات ، ويناقش دليل التمانع المذكور في قوله تعالى : ﴿ لَوَكَانَ فَيهِمَا عَالَمُ أَلِلاً اللهُ لَلْهَا النمان المذكور في قوله تعالى : ﴿ لَوَكَانَ فَيهِمَا عَالَمُ أَلِلاً اللهُ لَلْهَا الله النمان المعالم إلى النمو التالى : لو كان للعالم إليهان النمان لفسد العالم ؛ لأن الأمر لا يخلو من الاحتمالات العقلية الآتية فإنه قد يريد أحدهما حركة الجسم والآخر سكونه ، فإذا نفذ مرادهما معاً كان الجسم ساكناً متحركاً وهذا مستحيل . وإذا نف

<sup>(</sup>١)الأنبياء : ٢٢ .

مراد أحدهما دون الآخر كان الذى نفذ مراده هــو الإلــه والآخــر العاجز عن تنفيذ مراده لا يصح أن يكون إلها .

وهذا الدليل على النحو السابق قد اعترض عليه كبار المفكّرين - أمثال ابن رشد وابن تيمية - كما سنبين ذلك فيما بعد .

فإن ابن رشد يرى أن الفرض الذى أخذ به المتكلم ون غير صحيح لأنه يجوز أن يعترض العقل اتفاق الإلهين معاً على حركة الجسم أو سكونه ، وهذا ما لم يفطن إليه المتكلمون ، كما يرى أن هذه الآية تشتمل على قياس شرطى متصل وليس قياساً شرطياً منفصلاً كما توهمه المتكلمون .

أما الإمام ابن تيمية فإنه يرفض أن يكون هذا الدليل مشتملاً على مطلوب الآية القرآنية أو أن الآية سيقت لهذا الغرض الذى فهمه المتكلمون ؛ ذلك أن المتكلمين يحاولون أن يستدلوا بها على أن خالق العالم واحد وأن صانعه ليس اثنين ، والآية لم تشتمل على أن يكون للعالم خالقان أو ربًان وإنما نفت بصريح لفظها أن يكون في العالم آلهة أخرى تستحق أن تُعبد مع الله ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمآ ءَاهِمَةُ فِي العالم آلهة أخرى تستحق أن تُعبد مع الله ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمآ ءَاهِمَةُ اللهُ اللهُ لَقُسَدَتاً ﴾ فإن لفظ الإله هو الذي ألّه القلوب على محبته بلو كان في العالم من يستحق أن بمعنى فطرها وطبعها على محبته فلو كان في العالم من يستحق أن يؤلّه غير الله لفسد العالم ومن هنا فإن الفساد الذي نفته الآية الكريمة غير الفساد الذي نفاه المتكلمون بدليل التمانع الذي تصأولوا عليه الآية ، وابن تيمية يفرّق هنا بين نوعين من التوحيد ، توحيد

الألوهية وهو الذى نادت به الرسل ودعت إليه وساق القرآن أدلته عليه . وهذه الآية دليل على هذا النوع من التوحيد - توحيد الألوهية - بمعنى أن المعبود ينبغى أن يكون واحداً ، يتوجه إليه الجميع بالعبادة ، وتمتلىء قلوب المؤمنين بحبه والولاء له .

والنوع الثانى من التوحيد ، فهو توحيد الربوبية .. بمعنى الإيمان بأن رب العالم وخالقه واحد . وهذا النوع من التوحيد لا يمثل مشكلة أمام الرسل لأن أحداً من المشركين لم يَدَّع أن للعالم خالقين أو أكثر . بل كلهم إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ﴿وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ (١) ومع اعترافهم بأن الخالق هو الله عبدوا غيره أو أشركوا معه غيره في العبادة ، فجاءت الرسل لرفع هذا التناقض الواقع ، فإذا كنتم تؤمنون بأن الخالق واحد فلمأذا لا تعبدون هذا الخالق الواحد ؟! .

ومن هنا كانت دعوة جميع الأنبياء ﴿ اَعَبُدُواْ اَللّهَ مَالَكُمْ مِّنَ اِللّهِ عَلَيْهُ ﴾ (٢) وتفصيل القول في ذلك ربما كان له مقام آخر . ومن هنا فإن الآية الكريمة دليل على نفى التعدد في الألوهية ويستدل بها على توحيد الألوهية وليس على توحيد الربوبية كما فهم ذلك المتكلمون ، وكان رأى ابن رشد وابن تيمية في هذه الآية أقرب إلى الصواب مما فهمه المتكلمون منها . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الزخرف : ۸۷ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ٥٩ .

وانتقل المؤلف إلى صفة القِدَم، وأنه تعالى ليس بجسم. ومنن المعلوم أن هاتين الصفتين لم يرد لهما ذكر في القرآن الكريم لا بالنفي و لا بالإثبات، والقرآن الكريم وصفه سبحانه بأنه " الأول ، و الآخر ، والظاهر ، والباطن " ولم ترد صفة القدم في القرآن الكريم إلا وصفا للعرجون بأنه القديم ، أو وصفاً ليعقوب حين قال له أبناؤه ﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَكِدِيمِ ﴾ (١) ، والحديث الذي وردت فيه أسماء الله الحسنى نجد أن بعض الروايات لم تذكر أعيان الأسماء وفيها ( إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة) ، وفي بعضها (إن الله تسعة وتسعين اسمأ -مائة إلا واحداً - من أحصاها دخل الجنة) . والروايات التي ذكرت أعيان الأسماء لم يرد فيها ذكر لاسم القديم (٢) . ولم يرد هذا الاسم على لسان الصحابة ، فكيف ظهر هذا الاسم في مؤلفات علم الكلام على أنه وصف لله تعالى ؟ وعلى يد من ظهر هذا الاسم ؟ ومن هو أول من تحدث بــه وجعله وصفاً لله تعالى ؟ هذه قضية أرى أنها تحتاج إلى بحث مستفيض لأن ظهور هذا الاسم وصفاً لله تعالى قد ترتب عليه ظهور مشكلات كثيرة في علم الكلام فرقت كلمة المسلمين وبَـدّدت جهودهم ، ولو اقتصروا في وصفه سبحانه على ما ورد في كتابه الكريم بأنه الأول والآخر لكفاهم ذاك عن صفة

<sup>(</sup>١) يوسف : ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع هذه الروايات في ابن ماجة وأبي داود .

القِدَم التي تحمل في مضمونها معنى الزمن ، والله سبحانه وتعسالي كان و لا زمان .

وقد حاول المتكلمون أن يُعرِّفوا القديم بتعريفات تخرجهم عن هذه المشكلات وتلك المحاذير ولكن لم يستطيعوا أن ينفكُّوا عنها لأنها ملازمة للصفة فمتى أطلقتها يترتب عليها لوازمها الزمانية سواء أرادها المتحدث بها أو لم يرد . وكذلك استعمال المتكلمين لفظ الجسم في النفي والإثبات .

ثم انتقل المؤلف إلى بقية الصفات فبدأها بالصفات الذاتية فتكلم عن السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة ، وكان يقدم دليل كل صفة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ثم الأدلة العقلية على ذلك.

وهناك قضيتان خصهما المؤلف بمزيد من التفصيل والبسط في شرح الأدلة وتفنيد رأى المخالفين:

١ - القضية الأولى: الإرادة الإلهية وعلاقتها بالأمر الإلهي .

٢ - القضية الثانية : صفة الكلام وخُلْق القرآن .

ففى القضية الأولى يقول: إن الله تعالى مريد بـــإرادة قديمــة أزلية ، فجميع ما يجرى فى العالم من خير وشر ، ونفع وضـــر ، وسقم وصحة ، وطاعة ومعصية فبإرادته وقضائـــه لاســتحالة أن يجرى فى ملكه ما لا يريد .

قال تعالى : ﴿ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (١)، ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ وَاللَّهُ أَن يَهْدِيهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَضِ لَهُ وَيَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا وَمَن يُرِدُ أَن يُضِ لَهُ وَيَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا

<sup>(</sup>١) البروج : ١٦ .

حَرَّجًا كَأَنَّكَ يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ... ﴾ (١) . وفَنَّد آراء المعتزلة فـــى ذلك لأنهم بنوا موقفهم - حسب رأى المؤلِّف - علـــى أن الحُسْـن والقُبْح مصدرهما العقل وليس الشرع ، وهذا خلاف ما عليه أهـــل السنة والجماعة .

ثم فصلً القول في علاقة الإرادة الإلهية بالمعاصى والطاعات من خلال السؤال التالى: لما قلتم إن الله عز وجل مريد للمعاصى خالق لها ، فبأى شيء يستحق العقوبة ..؟ ويتضحمن إجابة المؤلف على السؤال المطروح أنه – وبقية الأشاعرة – يوحد بين الإرادة الإلهية والأمر الإلهي من جانب ، وبين الإرادة الكونية والإرادة الدينية من جانب آخر ، ولا فرق عنده بين ما أراده الله كوناً وإيجاداً ، وما أراده الله شرعاً وديناً لعباده .

والخلط بين هذين النوعين من الإرادة قد أوقع المتكلمين في مشكلات كثيرة ؛ ذلك أن الإرادة الدينية تتعلق بما أمر الله به على لسان نبيه ، وارتضاه شرعاً وديناً لعباده من خلال منظومة الأوامر والنواهي التكليفية ، والعبد مطالب بتنفيذ هذه الإرادة الدينية ويعاقب على تركها أو التقصير فيها وهي مَحَكُ المسئولية الدينية للعبد أمام الله يوم القيامة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغها عن ربه وبها اكتمل الدين في قوله تعالى : ﴿ ٱلْمَوْمُ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَنْمَمُ تُكُمُ وَ مُحَكِّ المائدة : ٣ .

أمر الله به على لسان رسوله الكريم قد أراده ديناً وشرعه منهجاً لعباده ، من الصلاة والصيام والزكاة والجسج وسائر الواجبات والسنن والمندوبات . وهذه الإرادة الدينية يحبها الله تعالى ويرضاها وأمر بها وشرعها .

أما النوع الثانى من الإرادة وهى الإرادة الكونية ، فهى تتعلق بكل ما كان وما يكون فى هذا العالم خيره وشره ، خُلُوه ومُ ره ، طاعة أو معصية، إيمان أو كفر وكل ما يقع فى هذا العالم لا يخرج عن سلطان هذه الإرادة الكونية ، فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ، وهو سبحانه فعال لما يريد . وعبر القرآن الكريم عن هذا النوع من الإرادة الكونية بآيات كثيرة تفيد عموم إرادته لكل شىء ، وشمول مشيئته لكل شىء . فكما لا يخرج شىء عن علمه فلا يغرب عن علمه شىء فى السماوات والأرض ، كذا كل لا يخسر جسىء عن سلطان إرادته الكونية .

وهذه الإرادة الكونية قد تتعلق بما لا يريده الله ديناً ، ولا يحبه ولا يرضاه ، كوقوع الكفر من الكافر ، والمعصية من العاصى . فهذه أمور لا تخرج عن إرادة الله الكونية ولكن لا تتعلق بها الإرادة الدينية فإن الله لا يريدها ديناً ، ولا يحبها ولا يرضى عن فاعلها ، ولكن قد يريدها كوناً وإيجاداً وخَلْقاً ، وتتعلق بها مشيئته الكونية لحكمة يعلمها هو سبحانه .

وتفصيل القول - فى تعلق إرادته الكونية بالشر بجانب الخير، وتعلقها بالمعصية بجانب الطاعة - له مقام آخر، ومن أراد المزيد فلير اجع كتاب "شفاء الغليل فى مسائل القضاء والقدر والتعليل "لابن قيم الجوزية، ورسائل القضاء والقدر لشيخه وشيخ الإسلم ابن تيمية.

ولقد نتج عن عدم تفرقة المتكلمين بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية ، أن جعل الأشاعرة الإرادة الكونية هي الأصل ، وجعلوا المحبة والرضي صفات تابعة لصفة الإرادة . فما أراده الله رضيه وأحبّه ، وما دام الكفر والمعاصي واقعة في مُلْكِ الله فهو قد أرادها، وبالتالي أحبّها ورضيها .

أما المعتزلة فقد جعلوا الإرادة الدينية أصلاً وقالوا: ما أراده الله أمر به وما لم يأمر به فلا يريده ، والله أمر بالطاعة ولم يامر بالمعصية ، وبالتالى فهو سبحانه أراد الطاعة ولم يرد المعصية فإن المعاصى واقعة بإرادة العبد وحده وليست بإرادته سبحانه ؛ ومن هنا فإن جميع الكفر والفسوق والعصيان ليست مرادة لله وإنما هي بإرادة العبد .

وكِلتا الطائفتين قد أصاب نصف الحقيقة وأخطأ في نصفها الآخر فإن الله تعالى لا يخرج شيء في ملكه عن إرادته الكونية ، وقد يفعل العبد المعصية التي لا تتعلق بها الإرادة الدينية مع أنها تتعلق بها الإرادة الكونية ، فحين تقع المعصية من العبد تكون

مرادة شه إرادة كونية وليست مرادة شه إرادة دينية . ومن هنا وجب التنبه للفرق بين هذين النوعين من الإرادة ، فالأشاعرة نظروا إلى الإرادة الكونية العامة الشاملة ، وأهملوا الإرادة الدينية التي تتعلق بفعل الطاعة . والمعتزلة نظروا إلى الإرادة الدينية التي يتعلق بها الأمر الإلهي ، وجعلوها أصلاً لكل ما يقع في الكون ، وأهملوا الإرادة الكونية . وأما السلف فقد جمعوا بينهما ووضعوا كلاً منهما الإرادة الكونية . وأما السلف فقد جمعوا بينهما ووضعوا كلاً منهما في موضعه الصحيح ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر والفسوق ، لا يرضاها ديناً وإن رضيها كوناً وإيجاداً .

ومن هنا فقد جانب الأشاعرة الصواب حين قالوا إن الله خالق الشر والمعصية ، وخالفوا بذلك نص الحديث الشريف (الخير كلمه بيديك والشر ليس إليك ).

كما جانب المعتزلة الصواب حين قالوا: إن المعصية تقع في مُلْك الله بغير إرادته ، وإنما بإرادة العبد المستقلة ، وخالفوا بذلك إجماع المسلمين على أن ما شاء الله كان وما لم يشال لم يكن . فالمعصية تقع بإرادة العبد وقدرته ولكنها لا تخرج بذلك عن إرادة الله الكونية ولا تخرج عن مشيئته العامّة (١) .

ثم عرض المؤلف بعد ذلك لقضية خَلْق القرآن وفَصلَّ القـول فيها ، فذكر أدلة الأشاعرة على أن القرآن كلام الله قديـم أزلـي ،

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا : قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي- ط الحلبي ١٩٨١م .

منه بدأ وإليه يعود ، وفَنَد أدلة القائلين بخلق القرآن وحدوثه والواقفة واللفظية ، واستغرقت هذه القضية أكبر أجزاء الكتاب ، وختم هذه القضية بأن القرآن معجزة الله الخالدة .

ثم عرض لعلاقة الصفات الإلهية بالذات وأنها ليست هي هو، وليست هي غيره " لأنها لو كانت هي هو لكانت الصفة الواحدة موصوفة بجميع الصفات ..... ولو كانت هي غيره وهو غيرها لجاز لأحدهما أن يفارق الآخر لأن الغيرين لا يجوز لأحدهما أن يفارق الآخر ".

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن الصفات الخبرية وبدأها بصفة الاستواء على العرش وذكر كلاماً مجملاً عن صفة النزول والرؤية واليد وبعض الأحاديث المتضمنة إثبات الصفات الإلهية كصفة القبضة والقدرم ..... إلخ .

وخلال حديثه عن صفة الاستواء وضح موقف الأشاعرة من هذه الصفة حيث يقول خلال رفضه لمذهب المعتزلة: فاستواؤه تعالى ليس استيلاء كما ذهبت المعتزلة، وليس استقراراً ولا قهراً ولا غلبة وبين أن الواجب في ذلك أن ننفي عنه سبحانه ما يؤدي إلى الحدوث ثم لا نطالب بما عدا ذلك.

ويحاول المؤلف من خلال عرضه فى الصفات الخبرية أن ينفى العلو، أو أن الله فى السماء بناءً على فهمه بأن إثبات هذه الصفات تقتضى الجسمية والمكانية والجهة .وعنده أن هذه صفات تقتضى الحدوث والتغيير والله تعالى مُنزَّه عن ذلك .

وسبب الخلاف الناشب بين المتكلمين والسلف في هذه القضية وغيرها من قضايا علم الكلام يرجع إلى استعمال المتكلمين في حق الله تعالى كلمات لم يتحدث الله بها عن نفسه لأن إثباتها لله إثبات لبعض الباطل وفي نفيها عن الله نفي لبعض الحق . فالخطا لازم عن استعمال هذه الكلمات في النفي وفي الإثبات على السواء . ولو اقتصر المتكلمون على ما ورد في القرآن في حق الله تعالى في الإثبات والنفي لكانوا أقرب إلى الحق المقصود .

وهذا ما كان عليه سلف الأمة ، حيث أثبتوا شه ما أثبته الله لنفسه ونفوا عن الله ما نزه الله نفسه عنه بألفاظ القرآن ومعانيه فسلموا من هذا الخطأ ودافعوا عن رأيهم معتقدين أن كل من أدخل في هذا الباب ما ليس منه من الألفاظ والمصطلحات قد حاد عن الصواب ولزمه الخطأ في النفي وفي الإثبات .

فصفة القدم لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله ولم يصف الله نفسه بأنه قديم وإنما وصف نفسه بأنه " الأول والآخر " ولا أدرى كيف تسربت هذه الصفة إلى علم الكلام وإن كنت أميل إلى القول بأنها أثر من آثار أرسطو وفكرته عن المحرك الأول الذي وصف بالقدم، ولقد أشار إمام الحرمين الجويني إلى أن القاضي عبد الجبار من كبار المعتزلة - هو أول من أدخل هذه الصفة إلى مجال الدراسات الكلامية وجعلها أخص صفاته تعالى ، ومن المعلوم أن الأحاديث المروية عن أسماء الله الحسنى والتي ذكرت

أعيان الأسماء ليس من بينها اسم القديم ، ومن المعلوم أن للفظ القِدَم فيه معنى الزمن ، والله تعالى كان ولا زمان ، ودخول هذه الصفة في مجال الدر اسات الكلامية كوصف للحق تعالى أثار مشكلات كثيرة نحن في غنى عنها . فلقد أثار المتكلمون حولها أسئلة كثيرة فهل صفاته تعالى قديمة أم محدثة ، وهل إرادته للأشياء محدثة أم لا ؟. فإذا كانت إرادته للمحدثات قديمة فهل هذا يعنى القول بقدم العالم ، وإذا قلنا إنها محدثة فهل يعنى القول بحلول الحوادث فـــى ذات الله . وهل تعلق العلم الإلهي بالمعلومات على نحو كلي أو جزئى . فإذا قلنا إنه علم كلى فهل يعنى هذا أنه تعالى لا يعلهم الجزئيات . هذه إحدى المسائل التي كفّر فيها الغزالي الفلاسفة ، وإذا قلنا إنه يعلم الجزئيات فهل هذا يعنى أن علمه حادث متغير بتغير الجزئيات . كل هذه الأسئلة كان السبب في إثارتها القول بصفة القِدَم . وهي كما نرى لم ترد في كتاب ولا سنة ولا تحدث بها أحد من صحابة رسول الله وأن القرآن الكريم قد وصفه بأنه الأول والآخر . وهذا ما جعل مفكراً كبيراً مثل ابن رشـــد يــهاجم المتكلمين في كتابه " منهاج الأدلة في عقائد المِلَّة " وبيَّن أنهم لـم ينصروا بذلك دينهم ولم يكسروا عدوهم. وقال لهم إن استعمال هذه الألفاظ في حق الله تعالى بدعة في الشرع ومرذولة في العقل ، وكان أولى بهم أن يقولوا إن الله تعالى عالم مريد سميع بصير وأن علمه لا يــوصــف بــأنه كــلى أو جــزئى وإرادتــه

لا توصف بالحدوث أو القِدَم وإنما هي صفات خاصة به تعالى لا تشبه صفات المخلوقين .

وكذلك استعمال المتكلمين لألفاظ مثل: الجههة - الحَيِّز - الجَوْهِر - الأَبْعَاض - الأعْراض.... إلخ . في حق الله تعالى نفيا أو إثباتاً ، تَرتَّب على استعمالهم لها صرف آيات الصفات عن ظواهرها بدعوى أن القول بالظاهر يستلزم هذه الألفاظ التى لم ترد في الكتاب والسنة لا نفياً ولا إثباتاً . وعند التأمل نجد أن كل هذه الألفاظ تتعلق بالبحث عن كيفية الصفات ، ومن المعلوم أن كيفية الصفات الإلهية محجوبة عن العقل البشرى وليسس ذلك إلا لقصور الأداة المستقبلة - العقل - عن الإدراك والإحاطة لأن الأمر كله في النهاية خاضع لهذا المبدأ " جَلَّ جناب الحق أن يحيط به عقل مخلوق " وقد أجمل القضية الإمام مالك في قوله السديد والسؤال عنه بدعة . وكما قال الإمام أحمد : استوى كما أخبر وليس كما يخطر على عقل البشر . والأمر كذلك في بقية الصفات الخبرية النزول - الرؤية - المجيء .... إلخ .

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان عقيدة أهل السنة في النبوة وإثباتها لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وأنها باقية بعد وفاته وناسخة لما قبلها من الشرائع ، وأن معجزته القرآن وأنه باق إلى قيام الساعة وأن الإسراء حق والمعراج حق والإيمان بهما واجب .

ثم بين عقيدة أهل السنة في الخلافة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنها في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ، علي هذا الترتيب ، وأن أفضليتهم حسب ترتيبهم في الخلافة ولا عدول عن ذلك .

وفند أراء الشيعة في تفضيلهم عليا على الخلفاء الثلاثة قبله وأن الرسول لم ينص على شيء في ذلك وأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها غير صحيحة فهي إما موضوعة أو مؤولة علي غير تأويلها الصحيح . وأن مذهب أهل السنة هو الإمساك عما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب السكوت عن ذليك وأن نبادر بذكر محاسنهم ونذكر فضلهم في السبق والهجرة والبذل والعطاء في سبيل نصرة الإسلام وأن ما شجر بينهم من خيلاف لا يخرج عن دائرة الاجتهاد الذي يؤجير صاحبه إما مرتين وأن الحق أو مرة إذا اخطأ ، فهم في كل الأحوال مأجورون وأن الحق لا يخرج عن رأيهم .

ثم يختم المؤلف كتابه بالدعوة إلى اتباع مذهب أبي الحسن الأشعرى في الأصول والإمام الشافعي في مسائل الفروع حتى يكون المؤمن على الحق المبين.

وسوف نضع أمام القارىء الكريم منهج سلف الأمة فى القضايا التى أثارها المؤلف فى هذا الكتاب ليرى موقع أقددام المؤلف قربا أو بعدا من منهج السلف .

# ٣ - بين منهج المؤلف ومنهج السلف في الصفات الإلهية

تعتبر قضية الألوهية أهم مشكلة واجهت العقل البشرى في مختلف مراحل تطوره ، لأنه لا يوجد مذهب فلسفى ، ولا دين سماوى إلا وتمثل هذه القضية أهم جانب فيه ، وقد حاول أصحاب كل دين ومذهب أن يضعوا لها حلولاً تناسب طبيعة هذا الدين أو ذلك المذهب .

وتعتبر قضية الصفات الإلهية من أخطر القضايا التى خاص فيها علماء الكلام وفلاسفة الإسلام وذلك لتعلقها بالذات الإلهية وما يجب لها من صفات الكمال ، ولما كان القرآن همزة الوصل بين الأرض والسماء فقد خص الجانب الإلهى بالحديث في كثير من آياته . فهناك آيات تتحدث عن الحكمة الإلهية ، وأخرى تتحدث عن القدرة والإرادة إلى غير ذلك من الآيات التي أودعها الله هذا الكون ليستدل بها عليه ، ومن خلال حديث القرآن عن هذا الجانب الإلهي نستطيع أن نحدد أموراً قد اعتبرها القرآن قواعد عامة للحديث في ذلك الجانب الإلهي وهذه القواعد هي :

ا - فى حديث القرآن عن الذات الإلهية نجده يقول: ﴿ اللّهُ أُحَدُ \* اللّهُ أَحَدُ \* اللّهُ الصَّحَدُ لَرْ يَلِدُ وَلَرْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ (١) وأنسه تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهِ عَشَى \* .. ﴾ (٢) ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَتِ تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهِ عَشَى \* .. ﴾ (٢) ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ... .. ﴾ (٣) . هذه الأمور الثلاثة كانت أساساً

 <sup>(</sup>۱) الإخلاص : ۱-٤ . (۲) الشورى : ۱۱ . (۳) الروم : ۲۷ .

لحديث القرآن عن الذات الإلهية وصفاتها ، فهو سبحانه لا كُفُوا له، وليس كمثله شيء ، وله المثل الأعلى .

٢ - إذا استقرأنا آيات القرآن التي تتحدث عــن الــذات الإلهيــة وصفاتها لم نجد آية واحدة تتحدث عن كيفية هذه الذات وصفاتها ، وما حقيقة هذه الصفات ؟ وما كنهها ؟ بل حين سأل فرعون موســى (وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ) (١) أي ما كنهه؟ وما حقيقته ؟ قال له موسى: ﴿ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنْنَهُمَ أَلَّ ... (٢) .

ونحن نعلم أن السؤال بما هو سؤال عن الحقيقة والكنه ، وكان جواب " موسى " - عليه السلام - هو بيان بعض صفات الرب ، بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما .

ولم يستطع "موسى" أن يبين له كيف هو. وإنما عَدَل عن جواب الما هو" إلى التعريف به، بذكر صفاته، لأنه لا يعلم كيف إلا هو.

من هنا نستطيع القول بأن كل آية وردت في القرآن تتحدث عن الذات وصفاتها كان هدفها هو إثبات وجود السرب وصفاته ، ولا كيف صفاته .

" - نَهَج القرآن في إثبات صفات الرب منهجه في إثبات وجوده هو ، فهو حين يذكر صفة من صفاته تعالى لا يذكرها مبيناً كيف هي وما كنهها وما حقيقتها ، فإذا أخبرنا بأنه تعالى: ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ السَّتُوكِي ﴾ (٣) أو أنه: يجيء يوم القيامة والملَك صفاً صفاً،

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٢٢. (٢) الشعراء: ٢٤. (٣) طه: ٥.

لم يبين كيف استوى ، وهل استواؤه بمماستة ، أو من غير مماسة ، ولم يبيّن أن المجيء بنقله أو بغير نقله ، ولم يبيّن أنه إذا جاء هـــل يخلو العرش منه أم لا ؟ .

٤ - وإذا تساءلنا عن السبب الذي من أجله حرص القرآن على إثبات وجود الذات دون البحث في حقيقتها وكنهها نجد أنه قال سبحانه : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ (١) .

وهذه كانت قاعدة عامة عند السلف ، وكثيراً ما عبروا عنها بعبارات مختلفة ، وكثيراً ما نجد في حديثهم عن الذات ما يدل على ذلك ، فلقد روى عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال : "العجز عن دَرْك الإدراك إدراك ، والبحث في ذات الله إلله السبحان من لم يجعل لنا سبيلاً إلى معرفته إلا العجيز عن معرفته ولا ينبغي أن نتوهم فيه كيف ، لأن الكيف عنه مرفوع ".

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۱۰.

وإذا صحت لنا هذه المقدمات الأربع ، يكون من حقنا القول : بأن من سلك هذا المسلك في حديثه عن السذات وصفاتها يكون ملتزما بمنهج القرآن في الإلهيات ، سواء كان ذلك في عصر السلف ، أو في العصور المتأخرة . وكل من خالف هذا المنهج فلا يكون ملتزما بمنهج القرآن ، وإن كان موجودا في عصر السلف ، وبين أظهر الصحابة والتابعين .

أى أن هذه الأسس تعتبر منهجا رسمه القرآن فى حديثه عن الإلهيات ، وعلينا الآن أن نحدد موقف السلف من الصفات الإلهية فى ضوء هذا المنهج ، لنرى : هل التزموا بذلك المنهج الذى رسمه القرآن أم لا ؟ . وعلينا أن نختار بعض الصفات لنحدد موقفهم منها فى ضوء هذا المنهج ، ولتكن هذه الصفات هى : العلو ، الاستواء ، النزول . وهى نفس الصفات التى عرضها المؤلف فى كتابنا هذا ، وعلى القارىء الكريم أن يقارن بين منهج الأشاعرة حسب ما عرضه المؤلف ومنهج السلف فى ذلك .

### ١ - العلـــو:

تحدث القرآن في كثير من آياته بما يفيد صفة العلو لله تعالى مثل قوله ﴿ تَعَرْبُ الْمَكَمِ كُمُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ (١)، وقوله ﴿ وَأَمِنهُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴿ ﴾ (٢) ، ﴿ إِلَيْهِ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴿ ﴾ (٢) ، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَامُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ، ﴿ ﴾ (٣) ، وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ، ﴿ ﴾ (٣) والملا : ١١ . ﴿ (٣) فاطر : ٩ .

وقوله: ﴿ وَهُوَاللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ... ﴾ (١) ، ﴿ وَهُوَالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ - . ﴾ (١) .

وفى السنة الصحيحة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ما يفيد إثبات صفة العلو لله مثل حديث الجارية التى سالها الرسول فقال لها: " أين الله ؟ فقالت : في السماء ، فقال لها : من أنا ؟ قالت : رسول الله . فقال عليه السلام : أعتقها فإنها مؤمنة " . وقصة عروج الرسول إلى السماء ، وحديث ابن عباس في ذلك ، بأنه رأى في السماء الأولى كذا ، وفي الثانية كذا .

وشريعة الإسلام كلها كما يقول ابن رشد مبنية على أن الله في السماء ومنه تنزل الملائكة بالوحى إلى النبيين ، ومن السماء أنزلت الكتب ، وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله في السماء ، وكذا الملائكة ، كما اتفقت على ذلك جميع الشرائع (٣) .

ثم جاء السلف بعد الرسول فآمنوا بما جاء عنه من السنة الصحيحة ، وما كان معروفاً من حال الرسول وصحابته من إثبات العلو لله ، وكان ذلك متفقاً عليه بينهم . فهذا أبو بكر يقف خطيباً بعد وفاة الرسول ويقول – رضى الله عنه – : " من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله في الساء حي لا يموت ". وهذا عمر بن الخطاب تستوقفه امرأة في الطريق ،

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٣ . (١) الأنعام : ٣ .

<sup>(</sup>٣) مناهج الأدلة لابن رشد : ١٧٦ بتحقيق أستاذى المرحوم الدكتور محمود قاسم طالأنجلو ١٩٦٤م .

فيصغى إليها حتى يقضى لها حاجتها ، فيعجب من كان معه سائلين: كيف تستوقف امرأة يا أمير المؤمنين فى الطريق ؟ فيقول لهم عمر " هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات "(۱). وهذا ابن عباس ترجمان القرآن ، وحبر هذه الأمة ، يستأذن على عائشة - رضى الله عنها - وهى تموت ويقول لها فيما قاله: "كنت أحب نساء النبى إليه، ولم يكن الرسول يحب إلا طيباً

وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات ".

ثم انقضى عصر الصحابة ، والإجماع منعقد بينهم على ما جاء به الكتاب والسنة فى ذلك ، ثم نبتت بين التابعين مشكلات لم تكن موجودة من قبل . وكلام التابعين الذين نهجوا منهج الصحابة في ذلك يفيد أنهم قد وجهوا اهتمامهم إلى الرد على هذه البدع التى نبتت بين أظهرهم، فهم فى حديثهم عن الصفات يحاولون مناهضة هذه البدع حتى لا يستفحل أمرها بين الناس، ولهذا نجد أنهم قد اضطروا إلى استعمال ألفاظ لم ترد فى الكتاب أو السنة مجاراة للخصم ، فأبو حنيفة فى كتابه " الفقه الأكبر " يقول (٢) : " إن لله صفات بلا كيف " ويقول : " من قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر ؛ لأن الله يقول : ﴿ الرَّمَنُ عَلَى الْعَرْسِ

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية : ٤٧-٤٩ ط الإمام ( بدون تاريخ ) .

<sup>(</sup>٢) الفقه الأكبر مع شرح ملا على: ٣٦-٣٦ ط مكتبة صبيح؛ مجموع فتاوى ابن تيمية:

٥/٧٤ تقديم حسنين مخلوف \_ ط دار الكتب الحديثة؛ اجتماع الجيوش الإسلامية:٥٦ .

<sup>(</sup>٣) طــه: ٥.

ومالك يقول: "إن الله فى السماء وعلمه فى كل مكان، فمن اعتقد أن الله فى جوف السماء محصور محاطبه، وأنه مفتقر إلى العرش وغيره، أو أن استواءه كاستواء المخلوقين فهو ضال مبتدع "(١).

وقال الشافعى: "السنة التى أنا عليها، ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: "أن الله تعالى على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف شاء " (٢). وعلى ذلك البخارى فى "خلق أفعال العباد " (٣). والأوزاعى والثورى وغيرهم من الأئمة. فنجد كلام هولاء في الصفات يمثل ردوداً على أسئلة كانت توجه إليهم حول تأويل الصفة أو صرفها عن ظاهرها، أو تأويلها بما يؤدى إلى تعطيلها.

وأبو حنيفة وهو من أكثر المتقدمين اهتماماً بالعقل يقول: "لـه صفات بلا كيف، ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة " (٤). ويقول: "من قال لا أدرى الله في السـماء أم فـي الأرض فقد كفر ". فهم تقبلوا أخبار الصفات دالة على ما جـاءت لتقريره فوصفوه بها بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن تيمية : ۲٥٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) اجتماع الجيوش الإسلامية: ٧١.

<sup>(</sup>٣) مخطوط رقم ٢٨٩٥ توحيد بمكتبة الأزهر .

<sup>(</sup>٤) الفقه الأكبر: ٣٧.

ولم يجوزوا لأنفسهم الاشتغال بتأويل آيات العلو والفوقية بمعنى القهر والغلبة ، أو أن العلو بمعنى علو الرببة والمكانة ، لأن ذلك يتضمن نوعا من التفاضل الذى لا يقع إلا بين شيئين اشتركا في معنى واحد ، وزاد أحدهما عن الآخر في هذا المعنى ، وهذا بالنسبة له سبحانه محال .

والله سبحانه لم يمدح نفسه في القرآن بأن مرتبته أعلى من مرتبة عبيده ، أو أنه خير من السماء والأرض ، وحيث ورد فل القرآن مقارنة بينه وبين غيره - وله المثل الأعلى - فلا يكون ذلك إلا في سياق الرد والتوبيخ على من عبد مع الله غيره ، وأشرك في الهيته سواه . فيبين لهم أن من ينفع ويضر خير من غيره ، ومن يقهر ولا يقهر أحق بالعبادة وأولى . مثل قوله : ﴿ عَ أَرْبَابُ مُ تَ فَرِّونُ لَهُ مَ أَيْرُ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴾ (١) ، ﴿ عَ اللّهُ خَيْرُ أَمّا يُشْرَكُونَ ﴾ (٢).

ولكن لم يرد في القرآن آية واحدة مدح نفسه فيها بأنه خير من السماء والأرض ، أو أن مرتبته ومكانته خير من مكانـــة عبيـده، حيث لا مجال للمقارنة بحال ما بينه وبين خلقه ، حتى يقــال : إن المراد بالفوقية فوقية الرتبة والمكانة ، ولو كان المراد بعلوه وفوقيته معنى القهر والغلبة لم يتصرف القرآن في موارد هذه الصفة هــذا التصرف العجيب ، ولم يتوســع فيــه غايــة التوسـع ، فلقــد

<sup>(</sup>١) يوسف : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) النمــل : ٥٩ .

تنوعت أساليب القرآن في التعبير عن هذه الصفة غاية التنوع فعبر عنها تارة بالاستواء إلى السماء ، وأخرى بصعود الأشياء إليه ، وثالثة بنزول الملائكة من عنده ، وبأنه رفيع الدرجات ، وأن عباده يخافونه من فوقهم ، وأنه دنا من نبيه ليلة المعراج ، وأن عنده من يسبحون له بالليل والنهار (١) .

فهذا التنوع فى التعبير فى التراكيب المختلفة ، والسياقات المتباينة لا يمكن بحال أن يفهم منه أن المراد فوقية الرتبة والمكانة، وإن كانت هذه متضمنة فى تلك .

ولهذا فقد انقضى عصر السلف وهم مجمعون على إثبات صفة العلو لله ، وهى عندهم حقيقة وليست مجازا فليس المراد معنى مجازيا ، بل هو فى السماء حقيقة ، ويحكى أبو الحسن الأشرى إجماع السلف على ذلك (٢) ، وأن استواءه ليس استيلاء ، لأن ذلك يتضمن وصفه بذلك مجازا لا حقيقة ، وعنده أن المجاز نوع من الكذب .

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة: ٣١٩/٢ ط الإمام سنة ١٣٨٠هـ.

<sup>(</sup>٢) راجع رسالة الإمام الأشعرى إلى أهل الثغر ؛ تحقيق أ . د محمد السيد الجليند ط المكتبة الأزهرية ١٩٩٧م.

### ٢- الاستسواء:

وعلى نحو ما مر في موقف السلف من إثبات العلو شه كان موقفهم من الاستواء ، فلقد تحدث القرآن عن استواء الرحمين على عرشه في سبعة مواضع منه ، في سورة طه : ﴿ الرَّمْنُ عَلَى عَرَشُهُ فَي سبعة مواضع منه ، في سورة طه ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَى ﴾ (١) . وفي سورة الفرقان: ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَمَابِينَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَمَابِينَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَي السَّمَوَةِ عَلَى الْعَرْشِ السَّمَواء السواردة في القرآن .

وفى السنة الصحيحة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ( إن الله كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى سبقت غضبى ) وغير ذلك من الآثار الصحيحة فى سندها إلى الرسول.

وكان موقف السلف فى ذلك هو نفس المنهج الذى رسمه القرآن ، إثبات وجود الاستواء ، وليس إثبات كيفه ، إثبات بلا تعطيل .

والإمام مالك حين سئل: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾ كيف استوى ؟ غضب في وجه السائل وقال: بأن الاستواء معلوم، وأن كيفه مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأخرج من مجلسه.

<sup>(</sup>۱) طـه: ٥٠. الفـرقان: ٥٩.

وهذا الأثر وارد أيضا عن ربيعة أستاذ مالك ، وعن أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهم جميعا متفقون على نفي الذي أثبتته الآية .

ولم يتشاغلوا بالبحث عن الكيف ، أو يتو هموا فيه معني ما يحملون عليه الآية ، بل كان سبيلهم إقرار الآية على ما دلت عليه من معنى ، ولم يتساءلوا في ذلك الاستواء هل هو استقرار حسي أو غير حسى ؟ وهل بمماسة أو من غير مماسة ؟ وهـل العـرش أكبر منه أو هـو أكبر من العرش ؟ وهل هو سبحانه محتاج إلى العرش المستوى عليه أم غير محتاج ؟ كيل هذه أسئلة أعفوا أنفسهم من البحث فيها، لأنها بحث في الكيف والكيف عنه مرفوع ، ولذلك لم يكن إثبات الاستواء عندهم يستلزم التشبيه أو التجسيم ، وبالتالي لم يلجأوا إلى تأويل آباته بالاستبلاء أو القصد ، بدعوى أن الاستواء يستلزم تشبيه الله بخلقه ، ونظروا في موارد هذه الصفة في القرآن فوجدوها كلها استواءً ، وليس فيها آية واحدة وردت بالاستيلاء حتى يحمل عليها غيرها ، ومادام الكيف مرفوعا عنه ، وما دام ليس كمثله شئ ، فلماذا يتأولونها بالاستيلاء أو القصد وكل ما يقصدونه هو إثبات وجود الصفة علي كيف يعلمه الله وليس مرادهم بيان كيفه ؟ ولم يصبح عن أحد منهم تأويل الاستواء بالاستيلاء .

وحين يسأل ابن الأعرابي - وهو من كبار النحاة - عن معنى الاستواء في قوله تعالى : ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ وهل

هو بمعنى استولى؟ فيقول لابن أبى داود: اسكت هو على عرشه كما أخبر عن نفسه ، ولا يقال استولى على الشيئ إلا إذا كان له ند ، فإذا غلب أحدهما الآخر قيل له : استولى ، كما قال النابغة : ألا لمثلك أو من أنت سابقه

### سبق الجواد إذا استولى على الأمر

يقول ابن الأعرابى: أرادنى ابن أبى داود أن أجد له فى بعض لغات العرب من معانيها ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ بمعنى استولى قلت له :" والله لايكون هذا ولا وجدته (١)". وقال الخليل ابن أحمد - شيخ سيبويه - فيما رواه عنه ابن عبد البر فى "التمهيد" إن استوى بمعنى ارتفع .

هذا هو معنى الاستواء فى لغة العرب ، أما ما نجده فى كتب التفسير من التأويلات المختلفة للاستواء فليس واحد منها واردا عن السلف ، بل هى تأويلات أنتجتها طبيعية التفاعل المذهبى الذى اشتد بين علماء الكلام ، ونقله عنهم رجال التفسير على أنه المذهب الصحيح فى هذه الآية وما شاكلها .

" والسيوطى " يذكر فى " الإتقان " أقوالا كثيرة فى الاستواء ، ويرى أنها جميعها منقولة عن السلف، وحاول "السيوطى" أن يرد منها ما لم يتفق مع رأيه ، وهو فيما رده من الأقوال وما قبله منها كان مقياسه في رفضه وقبوله أنها تستلرم الجسمية

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية : ٣٧ ؛ الإنقان للسيوطي : ٢-٦ ط الموسوية ١٢٧٧ه...

والتشبيه ، ولو تفطن " السيوطى " إلى أن مقصود الآيسات هو إثبات وجود الصفة التى تتحدث عنها لا إثبات كيفها استقام له مذهبه في القبول والرفض فيما لديه من أقوال .

والحقيقة: أن هذه التأويلات شاعت في معظم كتب التفسير فليس "السيوطي" بِدْعا في ذلك والعلة المشتركة بينهم جميعا في قبول الرأي أو رفضه هو الفرار من التجسيم بتأويل الآية وصرفها عن ظاهرها ، فالرازي في تفسيره لسورة " طه " جرى على ذلك المنهج في التأويل (١) والألوسي في " روح المعاني " جعل الاستواء بمعنى الاستيلاء(٢) وعلى هذا النحو جرى " الخازن " في تفسيره(٣) وفي " البحر المحيط " لأبي حيان : أن استوى بمعنى قصد وأقبل وعمد (١) وكذا إسماعيل حقى في تفسيره (٥) وطاش " كبرى راده" في حاشيته على "البيضاوي" (٦)، "والنفراوي" في شرحه لرسالة القيرواني يجعل الاستواء بمعنى القهر (٧) وكذا بدر الدين بن جماعة في "إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل"(٨).

<sup>(</sup>١)مفاتيح الغيب للرازى ٤/٦ ، ٥ ط الخيرية سنة ١٣٠٨هـ. .

<sup>(</sup>٢) روح المعانى للألوسى ٥ /٢٢٣ ــ ط المطبعة الخيرية ١٣٠٨هــ.

<sup>(</sup>٣) تفسير الخازن للخازن البغدادي ٢/٢٣٧-٢٣٩ ط الحلبي سنة ١٩٥٥م .

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط لابي حيان ١/١٣٤-١٣٥ ط السعادة سنة ١٣٢٨هـ. .

<sup>(</sup>٥) روح البيان لإسماعيل حقى : ٣/١٩٠ ط بولاق سنة ١٢٧٦هــ .

<sup>(</sup>٦) حاشية الشيخ زادة على البيضاوى للشيخ زاده: ٢٠٣/٢ ط بولاق سنة ١٣٦٣هـ .

<sup>(</sup>٧) الفواكه الدواني للنفراوي: ١/٩٥ ط الخرطوم المطبعة الأهلية سنة ١٣٣١هـ.

<sup>(</sup>٨) مخطوط رقم ٢٣ مجاميع بدار الكتب ٦٦ " توحيد " .

ويقول " ابن تيمية " : إن هذه التأويلات ماخوذة كلها من تأويلات " بِشْر بن غياث المريسى " كما ذكرها عنه " عثمان بن سعيد الدارمي " في رده على " بشر المريسى " ثم تسربت إلى كتب التفسير عن طريق "الزمخشري" في " الكشاف " .

أما السلف فلم يرد عنهم شيء من ذلك ، بل أقوال السلف ثابتة في كتب التفسير بالماثور كالطبرى في تفسيره ، والسيوطى في "الدر المنثور"، "وابن كثير" ، " والبغوى ". فهؤلاء نقلوا لنا أقوال السلف في معنى الاستواء ، وليس في واحد منها أن الاستواء بمعنى الاستيلاء ، أو القهر ، أو الغلبة ، بل الاستواء عندهم هو العلو والارتفاع ، قال بذلك أبو العالية ومجاهد (١) ، وهو قول الفرّاء والبغوى ، وثعلب ، والكلابي (٢) ، وإلى هذا المعنى ذهب الأخفش وابن الأعرابي من النحاة (٣) . وهو قول الخليل بن أحمد ونفطويه (٤) . فهؤلاء جميعا وهم أهل اللغة والتفسير يجعلون الاستواء بمعنى الصعود والعلو والارتفاع ، ولم يرد عن أحد منهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء أو القهر ، وليس في اللغة ما يشهد بذلك أو يدل على صحته .

ولهذا فقد آمن السلف باستوائه على عرشه كما أخبر عن نفسه،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى: ١٢٤/٩ طبولاق؛ العقيدة الأصفهانية لابن تيمية: ٢٨ طدار الكتب الحديثة سنة ١٩٦٦م؛ كتاب التفسير للبخارى١٢٤/٩ كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء) ط الأميرية.

<sup>(</sup>٢) اجتماع الجيوش الإسلامية: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة للأزهرى: مادة سوىج١٣ص١٢٣-١٢٥؛ الإتقان للسيوطى١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٤) اجتماع الجيوش الإسلامية: ١٢٧ ؛ العقيدة الأصفهانية: ٢٨.

ولم يتأولوا آيات الاستواء بصرفها عن ظاهرها ، ولم يتوهموا في الاستواء كيفا ولم يتساءلوا : هل استواؤه حسى أو غيير حسى ؟ وهل يماس العرش أو لا يماسه ؟ وهل يحتاج إلى العرش في ذلك أم لا ؟ بل كان سبيلهم الكف عن البحث في الكيف ، وإذا سأل أحد عن ذلك كان سبيلهم معه الزجر والتأنيب .

#### ٣- النيزول:

ومثل هذا كان موقفهم من خبر النزول ، فقد ثبت عندهم مسن عدة طرق "حديث النزول "رواه أبو بكر ، وأبو هريرة ،وعلى بن أبى طالب، وجبير بن مطعم ، وابن مسعود . ورواه عن الرسول أكثر من عشرين صحابيا ، وتواتر ذلك عنهم كما يقول ابسن قيم الجوزية ، ولفظه كما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب لله؟من يسالني فأعطيه؟من يستغفرني(١) فأغفر له؟)، وورد أيضا عن أبي سعيد الخدري مع اختلاف في اللفظ ، وفي مسند الإمام عن أبي سعيد الخدري مع اختلاف في اللفظ ، وفي مسند الإمام أحمد من حديث سهيل بن أبي صالح في مواضع عدة،وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة من رواية جبير بن مطعم وأبي الدرداء .

وفى جميع هذه الأخبار ورد الحديث بلفظ ينزل أو يتنزل . أو يهبط إلى سماء الدنيا، وليس هذا النزول يشبه نزول المخلوقين .

<sup>(</sup>۱)الحدیث ورد فی البخاری :۸/۸٪ (کتاب الدعاء) ط. المجلس الأعلی للشــــئون الإسلامیة ۱۹۷۳م؛ مسلم ۲۱/۱ (کتاب الدعاء) طدار الکتــــاب ـــ بـــیروت، وانظر کتاب التوحید لابن خزیمة: ۱۳۳ ط. الأز هر ۱۹۲۸م.

ولما تواتر الخبر بذلك وثبت عندهم من طرق الثقاة ، ودل القر آن صريحا على مجيئه يوم القيامة والملك صفا صفا، وأنه ينزل لفصل القضاء ، فلما ثبت عندهم ذلك آمنوا به بلا تأويل و لا صرف له عن ظاهره ، ولم يتساءلوا : هل نزوله بنقلة أو بغير نقلة ؟ وهل يخلو العرش منه أم لا ؟ وهل يجيء بحركة أو من غير حركــة ؟ بـل وصفوه بصفاته التي وصف بها نفسه، لأن وصفه بها لا يستلزم محذورا، لأنه ليس كمثله شيء في ذاته و لا صفاتـــه. يقــول أيــو العباس بن شريح: " وقد صح عند جميع أهل الديانة والسنة إلىيى زماننا أن جميع الآثار والأخبار الصادقة عن رسول الله - صليي الله عليه وسلم -في الصفات يجب على المسلم الإيمان بها، والسؤال عن معانيها بدعة ، والجواب كفر وزندقة ، مثل قوله: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَيْ ﴾ (١) ﴿ وَحَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكِ صَفًّا.. ﴾ (٢) ونظائر ها مما نطق به القرآن ، كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر وصعود الكلم إليه ، والضحك والتعجب ، واعتقادنا في الآي المتشابهة من القرآن أن نقبلها ولا نــردها ، و لا نتأولها بتأويل المبطلين ، و لا نحملها على تشبيه المخالفين "(٣). والإمام أحمد لما سأله ابنه: " نزوله بعلمه أم بماذا ؟ " قال له اسكت عن هذا وغضب غضبا شديدا ، وقال مالك : امض الحديث كما ورد بلاكيف و لا تحديد إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء (١) طـه: ٥. (٢) الفجر: ٢٢. (٣) الصواعق المرسلة: ٢٩٩/٢.

به الكتاب العزيز فلا تضربوا لله الأمثال ، ينزل كيف شاء بقدرته ، وبعلمه وبعظمته ، أحاط علمه بكل شيء (١). وهذا هو منهج السلف في الصفات عموما، إجراء الآيات على ما دلت عليه من معنى والكف عما سكت عنه القرآن .

أما ما ورد من الآثار مما يخالف هذا المنهج فاعتقادى أنه لــم يصح شيء منه عن الرسول ، مثل ما يــروى أن الله استــوى بذاته أو استقر أو ينزل بنقلة وحركة ، وأنه يخلو منه العـرش إذا نزل ، فكل هذه وما شابهها من الآثار التي تنحو منحــي التكييف أو التمثيل لا أصل لها لدى السلف، بل هي محاولة للتكييف وهــذا خروج عن منهج السلف في الصفات.

يقول أبو عثمان الصابونى: " فلما صح خبر النزول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر به أهل السنة ، وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله الرسول ، ولم يعتقدوا أن ذلك تشبيه له بنزول خلقه ، وعلموا وعرفوا وتحققوا أن صفات الرب تعالى لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته تعالى لا تشبه ذوات الخلق " (٢) .

وهذا هو المنهج الذى رسمه القرآن فى الحديث عن الصفات الإلهية .

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة: ٢/٠٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢)العقل والنقل ابن تيمية : ١٧/٢ تحقيق د . رشاد سالم ــ ط دار الكتب ١٩٧٣م .

### - موقف الإمام أحمد من التأويل:

من المعروف عن مذهب " ابن حنبل " أنه مذهب بنصي ، يتمسك بظاهر ما ورد به السمع من غير تأويل ولا صرف عن الظاهر ، وخاصة في آيات الصفات ، تميز عصر " ابن حنبل " بذلك الطابع الثقافي ، الذي انعكست آثاره على مختلف مظاهر الحياة العربية ، فلقد ظهرت أقوال "الجهم بن صفوان " وانتشرت آراء المعتزلة وقولهم بخلق القرآن ، وانتصرت السياسة لهذا الرأي وحاولت أن تحمل الناس قهرا على الإقرار بخلق القرآن ، وكان ممن ابتلى بهذه المشكلة " أحمد بن حنبل " فسجن وعذب وناظره كثير من المعتزلة في القول بخلق القرآن ، فامتنع " ابن حنبل " عن القول بذلك نفيا أو إثباتاً ، لأن هذا لفظ مبتدع في دين المسلمين لم يرد به كتاب و لا سنة .

أما موقفه من تأويل الصفات فلقد اختلف أصحابه فـــى النقــل عنه، فمنهم من يقول: إن ابن حنبل قد تأول مجىء الله يوم القيامــة بأن الجائى أمره، ذكر ذلك ابن الزاغونى من أصحـــاب أحمـد، ومنه من قال:إن أحمد لم يتأول، وما روى عنه فى ذلك فهو غلـط عليــــه (۱).

ويرجع أصل هذا الخلاف إلى أن حنبلا نقل عن الإمام أحمد في رواية له أنه تأول الحديث (اقرأوا البقرة وآل عمران. فإنهما

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة : ۳۹۷/۰ .

يجيئان يوم القيامة كأنهما غيامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة) (١) على أن المجىء المذكور في الحديث مراد به ثوابهما.

وهذا الحديث قد احتج به المعارضون لأحمد في مناظرتهم له على أن القرآن مخلوق، وقالوا: إذا كان القرآن يجيء يوم القيامة فلابد أن يكون مخلوقا.

فالإمام أحمد يحتج في مناظرته مع هـوًلاء المعارضين لـه بنظير حجتهم عليه ، لأنهم يتأولون كل ما جاء في القرآن من آيات الصفات على غير ظاهرها ، فيقول لهم : إذا كنتـم تقولـون فـي الآية همَّلُ يَنظُرُونَ إِلَّا آن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّن ٱلْعَمَامِ (٢) أن الذي يأتي هو أمره ، وأن الذي يجيء يوم القيامة هو أمره ، فقولوا هنا في هذا الحديث: إن المراد بمجيء البقرة وآل عمران هو ثوابهما وقراءة القارىء وعمله ، ليس الجائي هو نفس البقرة وآل عمران ، ولاحجة لكم في الحديث على أن القرآن مخلوق ، فابن حنبل يلزمهم ولا حجتهم عليه ، ولم يكن متأولا ، ولم يذهـب إلـي تـأويل الحديث بل كان يقصد من ذلك رد حجتهم في القول بخلق القرآن .

وجاء أصحابه من بعده فاختلفوا فيما رواه عنه حنبل ، فـابن عقيل وابن الجوزى قد أخذا بما رواه حنبل ، وجعلا ذلك مذهبا

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث في الترمذي ۱ ۱/۶ ۱ ط التاز ع، مسلم ۱/۳۰٥ رقم ۲۰۳،۲۰۲؛ الترغيب و الترهيب للمنذري ۲۹/۳ ط. الحلبي ــ الطبعة الثانية ۱۳۷۳هــــ 190٤م. و الغيامتان ؛ مثني غيامة كالسحاب و الغاشية ، و هو كل شيئ أظل الإنسان .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢١٠ .

لأحمد وطردوا ذلك فى الصفات الخبرية . وبهذه الرواية قد احتج الغزالى فى " إلجام العوام " على أن التأويل ضرورة وأن أحمد وهو أشد الناس تحرجا من التأويل قد ذهب إلى ذلك .

أما ابن شاقلا من الحنابلة فلقد رد هذه الرواية لأن حنبلا لـــه مفاريد وغلطات معروفة قد انفرد بها ومنها هذه الرواية .

ولكن الصحيح والمشهور عن مذهب " ابن حنبل " أنه لم يذهب الى التأويل فى شىء من ذلك ، وإذا كان يعارض مناظره بنظير حجته فلا ينبغى أن يعتبر ذلك مذهبا له ، لأن هذا يخالف صحيح المنقول عن أحمد . بل يخالف ما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل نفسه عن الإمام أحمد فلقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ينزل الله إلى سماء الدنيا ؟ قال نعم . قلت نزوله بعلمه أم مياذا ؟ فقال لى : اسكت عن هذا وغضب غضبا شديدا وقال امض الحديث على ما ورد (١).

وقال فى الاستواء: استوى كما أخبر لا كما يخطر على قلب بشر. وهذا سبيل أحمد فى مثل هذه الأمور فلم يذهب إلى تأويلها بل يجريها على ما دلت عليه من غير تحريف ولا تشبيه.

فعنده أن الله كلم موسى حقيقة لا مجازا ، وأنه سبحانه سيراه المؤمنون في الآخرة بأبصارهم ، كما أخبر بذلك في كتابه ، وكما

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة: ٤٠١/٢.

وردت به الأحاديث الصحيحة ، وأنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه بدون تأويل ولا تحريف ، وأنه سبحانه في السماوات والأرض حقيقة لا مجازا ، وأنه ﴿ مَايَكُونُ مِن مُجَوّى ثَلَاتُهُ وَالأَرْضِ حقيقة لا مجازا ، وأنه ﴿ مَايَكُونُ مِن ذَالِكُ وَلا أَذْنَ مِن ذَالِكُ وَلا أَكُرُ لا هُو مَا عَلَى الظاهر (٢) إلا هُو مَع هُر ... ﴾ (١) بدون تأويل ولا صرف عن الظاهر (٢) والذي يقرأ كتاب " الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله " يقف على حقيقة مذهب " أحمد بن حنبل " ويعلم أنه لم يذهب إلى تأويل خبر من هذه الأخبار ، وأن من يستدل على ذلك بما يرويه حنبل عنه فهو غالط في ذلك مخالف من يستدل على ذلك بما يرويه حنبل عنه فهو غالط في ذلك مخالف

<sup>(</sup>١) المجادلة: ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد ص٢٩-٣٤ تحقيق محمد حسامد الفقسى. طبع ضمن شارات البلاتين . ط أنصار السنة ١٩٨٠م .

# عد منهج السلف في الصفات الإلهية جرى السمع على معرفة من هو الله وليس ما هو:

منهج السلف يقوم على عدة قواعد تلقاها السلف عن القرر آن الكريم وأهم هذه القواعد أنه لا سبيل إلى اليقين في المطالب الإلهية الكريم وأهم هذه القواعد أنه لا سبيل إلى اليقين في المطالب الإلهية إلا إذا تلقيناها من جهة السمع ، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة المدر الإلهية وصفاتها،فإن معرفة هذه الأمور على سبيل الكنه والحقيقة أمر فوق مستوى العقل البشرى والله تعالى قد حجب جميع خلقه عن معرفة ما هو ، ولم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة ما أنيته أوكيفيت ، لأنه سبحانه أجل من أن يدرك أو يحاط به علما ، كما قال سبحانه: الوكيفيئي عن نفسه الأشباه والأمثال، ومنع من الاستدلال المشيئ فنفي عن نفسه الأشباه والأمثال، ومنع من الاستدلال عليه بالمثلية ، ثم فتح لهم أبو اب معرفة من هو ، ليتعرفوا بذلك على معبودهم ونصب على ذلك الدليل الواضح وهو آياته و آثار صفاته من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر وغير ذلك من

## ٢ - القول في الصفات تابع للقول في الذات:

وإذا كانت معرفة الله على سبيل الكنه والحقيقة لا سبيل لنا إليها فيجب أن تكون صفاته كذلك ، لأن القول في الصفة كالقول في الموصوف يحتذى فيه حذوه، فإذا كانت ذاته لاعلم لنا بحقيقتها فصافاته كذلك لا سبيل لنا إلى معرفتها على سبيل الكنه والحقيقة أو الكيفية .

<sup>(</sup>١) العقل والنقل: ١ / ٢٧/١؛ مجموع الفتاوى: ٥٠/٥

### ٣ - إثبات وجود الصفة لا إثبات كيفها:

والقرآن جرى فى حديثه عن وجود الله على أن المقصود إثبات وجوده تعالى لا إثبات كيفيته ، وإذا كانت كل صفة تتبع موصوفها فيكون الكلام فى الصفات مقصوداً به إثبات وجود الصفة وليس إثبات كيفها (١) ، وهذا القول يجب طرده فى الحديث عن الصفات عموماً ولا فرق فى ذلك بين صفة وأخرى .

وإذا كانت ذاته لا تماثل الذوات فكذلك صفاته لا تماثل الصفات (٢) لأنه سبحانه لا تضرب له الأمثال بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته.

## ٤ - النفى والإثبات يجب أن نتلقاه عن السمع:

بعد هذه المقدمات التى تعتبر أساساً لمذهب " ابن تيمية " فـــى الصفات يرى أن القول فى الصفات نفياً وإثباتاً يجب أن يتلقى من السمع ، ودلالة القرآن على ذلك نوعان :

الأول: دلالته من جهة تلقيه عن المخبر به الصادق في كل ما أخبر نابه عن ربه، فما أخبر به الرسول نفياً أو إثباتاً فهو حق لأنه ما ينطق عن الهوى. والثانى: من جهة دلالة القرآن بضرب الأمثال المتضمنة للأدلية العقلية الدالة على المطلوب.

و الأدلة العقلية التي تنبهنا إليها هذه الأمثلية تكون شرعية وعقلية معاً ، أما شرعيتها فلأن الشارع قد نبهنا إليها ، وأما عقليتها فلأنها تعلم بالعقل الصريح الواضح . ولا يقال حينئذ إنها لم تعليم فلأنها تعموع الفتاوي: ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٢)الرسالة التدمرية ابن تيمية:٢٦،ط المكتب الإسلامي \_ بيروت ١٣٩١هـ .

إلا بمجرد خبر الصادق . لأن الله إذا أخبر بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولاً عليه بخبر و الصادق من جهة، ومن جهة أخرى صار مدلولاً عليه بالأدلة العقلية التي نبه الشارع عليها وكلتا الجهتين داخل في دلالة القرآن التي تسمى شرعية (١) .

## ٥ - قياس الأولى:

والقرآن في عامة موارد الصفات على إثبات ما يجب لله تعالى من صفات الكمال ، وليس في آية واحدة منها على النفى ، بل عامة النصوص جاءت في ذلك على الإثبات ، لكنه إثبات بلا تمثيل لأنه سبحانه لا كفوا له ولا سمى له ، وليس كمثله شيء ، فهو سبحانه سميع بصير ، حي مريد يجيء يوم القيامة وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا (٢) .

وهذا بخلاف ما عليه المتكلمون والفلاسفة فإن مذهبهم فى ذلك على نقيض ما جاء به القرآن ، لأن القرآن جاء بالإثبات المفصل والنفى المجمل وهم جميعاً على النفى المفصل والإثبات المجمل .

ووصف الله بالكمال لابد فيه من اعتبارين:

الأول : أن يكون هذا الكمال ممكنا في نفسه وليس ممتنعاً .

الثانى : ألا يكون مشوبا بنقص بوجه من الوجوه ، وأن غيره لا يساويه فى ذلك فى مثل قوله : ﴿ أَفَمَن يَغُلُقُ كُمَن لَا يَغُلُقُ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل ــ ابن تيمية ــ ط المنار ١٩٣٢م .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم \_ ابن تيمية: ٤٦٥ \_ تحقيق محمد حامد الفقــى \_ط أنصــار السنة ١٩٥٠م

<sup>(</sup>٣) النحل : ١٧ .

وقياس الأولى هو طريق إثبات الكمال لله ، فما كان كمالاً لغيره فهو أحق به منه ، لأنه له المثل الأعلى في كل كمال لا نقص فيه .

والكمال والنقص هما قطبا الرحى فى حديث "ابن تيمية "عــن الصفات نفياً وإثباتاً ، فكل ما تضمن كمالاً لا نقص فيه فالله أحــق به، وكل ما كان نقصاً من صفات المخلوقين أو كان كمالاً متضمناً لنقص بوجه من الوجوه فالله أولى بأن ينزه عنه .

ومعنى الكمال والنقص يجب أن يؤخذ من الشرع حتى لا نصفه سبحانه بما قد يظن أنه كمال فى حقه بالمقايسة على المخلوقين ، وهو ليس كمالاً بالنسبة له سبحانه .

وهذه طريقة سديدة في التنزيه ، بني عليها " ابن تيمية " مذهبه في الصفات ثم لا يكفي في الإثبات مجرد نفي التشبيه ، لأنه لو كان ذلك كافياً لجاز أن يوصف سبحانه بما لا يكاد يحصى من صفات المحدثين مع نفي التشبيه ، كما وصفه بعضهم بالحزن والبكاء.

فالاقتصار على ما قد يظن كمالاً مع نفى المماثلة ليس كافياً في النتزيه ، بل لابد من الاعتماد فى ذلك على ضابط مانع ، فما سكت عنه الشرع نفياً وإثباتاً ولم يكن فى العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه ، ونثبت ما علمنا ثبوته من ذلك وننفى ما علمنا نفيه (١) .

والقرآن قد راعى فى الإثبات والنفى معنى الكمال والنقص ، ولم يراع معانى التركيب والحركة والحيز والجهة التى تحدث عنها المتكلمون .

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية: ٨٥.

فهو موصوف بكل صفات الكمال الواردة في القرآن وليس في وصفه بشيء منها ما يوجب الجسمية ولا الحييز والجهة ولا التركيب ، بل هذه المعانى والألفاظ مأخوذة من اعتبار عالم الغيب على عالم الشهادة وهذا خطأ كبير .

ومن المعلوم بالفطرة أن من يسمع ويبصر أكمل من الأعمى والأصم كما نبه على ذلك القرآن بقوله : ﴿ هَلَ يَسْتَوِى اللَّاعَمَى وَالْصَم كما نبه على ذلك القرآن بقوله : ﴿ هَلَ يَسْتَوِى اللَّاعَمَى وَالْبَصِيرُ .. ﴾ (١) ومن يفعل بمشيئة أكمل من الذي يفعل اضطراراً . وقد ضرب القرآن الأمثلة التي تبين أن إثبات هذه الصفات كمال ونفيها نقص .

فإبر اهيم الخليل في موقفه من أبيه ودعوته له كان يقول : ﴿ يَنَا أَبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسَمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴾ (٢) فـدل ذلك على أن من يسمع ويبصر أكمل من فاقد السمع والبصر ، وفي وصف القرآن للأصنام التي عبدها المشركون من دون الله ، نجده يسلبها هذه الكمالات كما هي في نفسها كذلك . وذلك يدل علي أن سلب هذه الصفات أو نفيها نقص (٣).

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٦.

<sup>(</sup>٢)مريـم: ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الرسائل و المسائل : 0/03 ؛ شرح العقيدة الأصفهانية : 0/0 .

# ٣- طريقة التنزيه يجب أن نتلقاها من السمع :

والمتكلمون لا يصفون الله بضد هذه الصفات، ولا يختلفون فيما بينهم على أن الله يجب أن يوصف بصفات الكمال ولكن اختلفوا فى تحقيق معنى الكمال لله، هل هو فى إثبات هذه الصفات أو فى نفيها عنه.

فابن تيمية كان منهجه واضحاً في ذلك لأنه رأى أن تلقى معنى الكمال والنقص بالنسبة لله لأ يؤخذ إلا من السمع لأنه سبحانه أعلم بنفسه وبما يجب له ، أما المتكلمون فتلقوا ذلك من عقولهم ومن الفلاسفة ، والعقل في ذلك لا يوصل إلى يقين إذا عزل نفسه عن السمع ، فما بالك إذا تدخل بتأويل السمع إلى ما يوافق معقوله ؟ .

ومن هنا كان منهج المتكلمين في الصفات ليس بسديد .

وحين يسأل " ابن تيمية " المتكلمين عن السبب الذى من أجله تأولوا آيات الصفات بما يؤدى إلى نفيها ، نجد إجابة كل منهم تختلف عن الآخر، فالمعتزلة تابعوا الفلاسفة في أن الصفات تستلزم التعدد والتركيب والافتقار أو مشابهة الحوادث.

والأشاعرة تأولوا المجيء والاستواء والنزول لأنها تستلزم الحركة ، والانتقال والمشابهة للحوادث .

وهذا ما ينكره " ابن تيمية" على جميع المتكلمين ، لأنهم متفقون على أن الذات الإلهية لا سبيل إلى معرفتها بالكُنه والحقيقة ، وعامة أساطين الفلسفة يعترفون بأنه لا سبيل للعقل إلى اليقين في الإلهيات (١) .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى : ٥٠/٥ .

وإذا كان هذا شأنهم في الحديث عن الذات فلماذا لا يجعلون الحديث عن الصفات كذلك ؟ .

وهل المعنى الذى فروا منه بالتأويل قد سلموا منه فيما ذهبوا اليه ؟ .

بمعنى: هل المعنى الذى تأولت إليه الآية قد سلم من المحذور السندى فروا منه سواء كان ذلك المحذور هو الجسمية أو الحركة، أو المشابهة للحوادث ؟.

وإذا كان التأويل ضرورة كما قال الغزالى ، فهل معنى ذلك أن من اعتقد فى آيات الصفات كما هى عليه وكما نزل بــها الوحــى يكون ملحداً فى إيمانه ؟ .

وهل اتفقت كلمتهم في الآية الواحدة على معنى واحد ؟ .

ولو فرضنا - جدلاً - اتفاقهم على معنى ما تأولوا عليه الآية ، فهل هذا المعنى حق صريح يفرض نفسه على جميع العقول بحيث لا تستطيع العقول أمامه إلا الإذعان والتسليم ؟ .

إن الحق البين بنفسه لا يختلف في أحقيته طرفان ، وإن حصل لبعض الناس شبهة طارئة في أحقيته فسرعان ما تنكشف وترول ليكشف الحق نفسه بنفسه ، وليفرض نفسه على جميع العقول فيذعن الجميع له ، فهل تأويلات المتكلمين بهذه المثابة ؟ .

وأمام هذه التساؤلات التى يطرحها " ابن تيمية " على نفسه نجده يعمل عقله فى حجج جميع المتكلمين فيجدها ترجع إلى الفرار إما من يتأول من معنى الحيز والجهة والجسمية ، وهذا حال من يتأول

ثم يطرح ابن تيمية سؤالاً آخر : وهل استطعتم بالتأويل أن تنجوا مما فررتم منه ؟ وللإجابة على ذلك يستعرض جميع التأويلات التى قال بها المتكلمون فلا يجد سبباً قد فروا منه للتأويل إلا وهو موجود فيما ذهبوا إليه .

"والمعتزلة "وهم أكثر المتكلمين إيغالاً في التأويل لما نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء ، فقالوا: إنه حي عليم قدير ، وقالوا: لا يوصف بالعلم والحياة ، لأن هذه أعراض لا تقوم إلا بالأجسام لم يستطيعوا بذلك أن يتخلصوا مما فروا منه لأنه يقال لهم: إذا كنتم لا تتصورون عالماً قادراً إلا جسماً ، فكذلك لا نتصور حياً عليماً إلا جسماً " ولا يعقل مسمى بذلك إلا جسماً " فما كان جوابكم عن الأسماء كان هو عينه جوابنا عن الصفات .

" والأشاعرة " لما تأولوا المحبة والرضى والغضب على معنى الإرادة لأن ذلك يستلزم التشبيه والمماثلة ، فيقال لهم نظير ما قيل للمعتز لــــة .

ولر خاطبناهم بلغتهم لقلنا لهم: " إن الإرادة تستلزم العزم والهم بفعل الشيء بعد أن لم يكن ، وهذا من صفات المحدثين (١) فما فروا منه بالتأويل وقعوا فيه .

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية: ١٩.

ويتساءل ابن تيمية: من أين لهؤلاء المتكلمين هذه الأصول وتلك المعانى التى جعلوها مقياساً للتنزيه بهل تلقوها من الكتاب والسنة ؟ أم قلدوا فيها أئمة المذاهب من غير نظر ولا إعمال فكر بان هذه المعانى التى يتحدثون بها معان مجملة جاءت فلى الفاظ متشابهة ، وحاولوا أن يحملوا عليها كتاب الله قسرا فما نصروا دينهم ولا كسروا عدوهم!

#### ٧ - الجمع بين الإثبات والتنزيه:

كما يرى "ابن تيمية "بأن الحديث عن الصفات ليس كافياً فيه مجرد نفى التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ، وذلك لأنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز ، فالنافى إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له:إن التشابه فى الأسماء لا يعنى فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له:إن التشابه فى الأسماء لا يعنى التشابه فى حقيقة المسميات ، والقدر المشترك بين الموجودين لا يستلزم تماثلهما من جميع الوجوه (١) ، ونحن لا نعلم ما غيا إلا بذلك القدر المشترك الذى لابد منه بين كلم موجودين ، وبمقدار المناسبة بين ما عندنا وبين ما غاب عنا مما نريد معرفت يمكن المعرفة ، ولو لا ذلك لما استطعنا أن نعرف شيئا ،عندنا قضايا كلية عامة يشترك فيها ما غاب عنا وما هو موجود تحت حواسنا ، وهذه القضايا العامة هى القدر المشترك ، وهي وجه الاعتبار والمناسبة بين الغائب والشاهد ، ولو لا ذلك لما صحح لنا قياس عقلى.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ٧٢.

إلا بمعرفة المحسوس لنا والمشاهد أمامنا من ذلك ونوع مناسبته لما عندنا ، ولو لم نعرف ما فى هذه المعانى فلابد من هذا القدر المشترك بين ما غاب عنا وبين ما شوهد لنا ليحصل لنا نوع معرفة بذلك، وهذا القدر المشترك هو مسمى اللفظ المتواطىء والمشترك ، وبهذه المواطأة والمشاركة تفهم معنى الخطاب وهذه هى خاصية العقل فى ذلك .

والأمر في هذا كما في أخبار الجنة وما فيها من ألوان النعير والنار وما فيها من ألوان العذاب ، ولولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما خوطبنا به عن تلك المعانى من معنى ، ونحن نعلم أن حقيقة هذه الأمور غير حقيقة ما نشاهده في الدنيا من ذلك ، كما قال ابن عباس: "ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط" ، فإذا كانت صفات هذه الأشياء وهي مخلوقة ليست كصفات ما فإذا كانت صفات هذه الأشياء وهي مخلوقة أيضاً بل بينهما من يشبهها في الدنيا وهي مخلوقة أيضاً بل بينهما من التفاضل ما لا يعلمه إلا الله ، فصفات الخالق - سبحانه - أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله ، فيثبت له المثل الأعلى من كل كمال لا نقص فيه مع نفي مماثلته لخلقه في ذلك (١) .

والقرآن قد جمع في حديثه عن الصفات بين التشبيه والتنزيه في آية واحدة حين قال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنْ الْمَصِيرُ ﴾

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية: ٧٧.

فالله سميع بصير ولا يشبهه أحد من خلقه مع أنهم يسمعون ويبصرون ، وكذا في بقية الصفات لأن التماثل في الصفات فرع عن التماثل في الذوات ، والذاتان هنا مختلفتان تماماً فكذا صفاتهما.

ومن الإنصاف هنا أن نشير إلى أن كلا من الغزالى وابن رشد وابن عربى قد جمعوا في منهجهم بين الإثبات والتنزيه، كما جمع القرآن بينهما في الآية السابقة ، فابن عربى يذهب إلى أن الله يتجلى في صورة التنزيه في قوله تعالى : ﴿ الْيَسَكُمِثُلِهِ شَيَ مُ \* ويتجلى في صورة التنزل للخيال في قوله : ﴿ وَهُوالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ يقول ابن عربى : " وجميع المشاهدين للحق لا يخرجون عن هاتين النسبتين ، وهما نسبة التنزيه لله تعالى ونسبة التنزه عن هاتين النسبتين ، وهما نسبة التنزيه لله تعالى ونسبة التنزه وابن رشد في " مناهج الأدلة " قد جمعا بين الإثبات والتنزيه كما يتضح ذلك من تتبع منهجهما .

#### ٨ - الإثبات ليس تشبيها:

لقد تحدث القرآن عن الصفات الإلهية بالإثبات ، والله قد سمى بعض عباده بما يسمى به نفسه كالعلم والسمع والبصر ، والله موجود ، والعبد موجود ، وليس إثبات هذه الصفات لله يقتضم مشابهته لشىء من خلقه فى أى منها ، لأنه لا يلزم من اتفاقهما فى مسمى الصفة اتفاقهما فى حقيقة الصفة .

والأسماء والصفات قد تستعمل خاصة مضافة إلى موصوفها ، وقد تستعمل مطلقة عن الإضافة والتخصيص، فإذا استعملت الصفة

مضافة كقولنا: علم الله ، ووجود الله ، وقدرة الله فإنها حينئذ تكون خاصة به لا يشركه فيها غيره ، أما إذا اسبتعملت مطلقة عن الإضافة فينبغى أن يعرف أن المعنى المطلق معنى كلى لا وجود له إلا في الأذهان ، ولا تحقق له في الخارج ، وهذا موضع الشبهة عند المتكلمين حيث اختلط عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان ، وظنوا: أن هذه المعانى المطلقة تكون موجودة ومتحققة في الخارج، وأننا لو قلنا: الله موجود ، ومحمد موجود لزم من ذلك أن يكون وجود هذا كوجود هذا ، وبنوا على ذلك قضية أخرى فقالوا: " لابد أن يكون في الرب ما يميزه عن غيره ، فيكون فيه جزءان :

١ - جزء مشترك بينه وبين عباده .

٢ - جزء خاص به يميزه عن غيره .

وما به الاشتراك غير ما به الافتراق ، فيلزم أن يكون السرب مركباً مما به الاشتراك ومما به الافتراق . وترجع هذه الشبهة إلى تفرقتهم بين الماهية والوجود حيث ظنوا أن للماهية وجوداً مستقلاً خارج الأذهان ، وهذا خطأ ، لأنهم لم يفرقوا في ذلك بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي . وظنوا أن كل ما يقدره الذهن ممكنا يمكن تحققه في الخارج بمجرد هذا الإمكان الذهني .

ويؤكد " ابن تيمية " خطأ التفرقة بين الماهية والوجود ، وبين أن ماهية الشيء لا تتحقق إلا بوجود عينه، وما لم توجد عينه فإن ماهيته لا توجد إلا في الأذهان ، وفرق كبير بين الوجود الذهني وبين الوجود العيني. وشأن جميع المعاني الكلية أنها لا توجد إلا في

الذهن و لا وجود لها فى الخارج منفصلة عن أعيانها ، وإذا وقع الاشتراك فى معنى ذهنى مطلق لاشتراك فى معنى ذهنى مطلق لا وجود له فى الخارج ، فإذا قلنا : علم زيد ، ووجود زيد . لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من العلم والوجود ، لكن إذا علمنا بأن زيدا نظير عمرو علمنا أن علمه نظير علمه ، ووجوده نظير بأن زيدا نظير عمرو علمنا أن علمه نظير علمه ، ووجوده نظير وجوده ، وعلمنا ذلك من جهة القياس لا من جهة دلالة اللفظ ، فإذا كان هذا فى صفات المخلوقين فهو فى صفات الخالق أولى .

فإذا قيل: علم الله ، ووجود الله . لم يدل ذلك على ما يشركه فيه غيره من مخلوقاته بطريق الأولى ، ولم يدل ذلك على مماثلت لخلقه لا في وجوده و لا في علمه كما دل في زيد وعمرو ، لأننا هناك علمنا التماثل بين الصفات تبعاً لعلمنا بتماثل السنوات من جهة القياس لكون زيد مثل عمرو ، وهنا نعلم أن الله ليس كمثله شيء في صفاته ، لأن الكلام عن الصفات فرع الكلام عن الذات كما سبق .

ولهذا كان مذهب السلف كما صوره " ابـــن تيميــة " أصــح المذاهب في ذلك : إثبات بلا تشبيه ، وتنزيه بلا تعطيل (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك : الرسالة التدمرية 1-1 ؛ مجمــوع الفتــاوى : 177-177 ، 177-177 ، 177-177 ؛ العقل والنقل 177 ؛ مناهج البحث عند مفكرى الإسلام للدكتــور على سالم النشار . ص 177 ط دار المعارف سنة 1977 ، الصواعق المرســلة لابــن القيم: 1978 .

### ٥ - بين السلف وعلماء الكلام

يقول ابن القيم: انقضى عصر الصحابة والتابعين من الساف والأثمة على التسليم المطلق بما جاء فى الكتاب والسنة عن السذات الإلهية وصفاتها، ولم يتنازعوا فى مسألة واحدة مسسن مسائسل الأسماء والصفات والأفعال: "بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب العزيز والسنة النبوية ، كلمتهم واحدة مسن أولهم إلى آخرهم ، لم يسموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولسم يبدوا لشيء منها إبطالا ، ولا ضربوا لها أمثالاً ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها ، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها، وحملها على مجازها ، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإجلال والتعظيم " (۱) .

ولم نشهد لديهم هذا الجدل العقيم في أمــور العقـائد ، الــذى وجدناه فيما بعد لدى متكلمى الإسلام من معتزلة وأشاعرة ، ومــن ثم لم تكن مسألة الصفات الإلهية ومجيئه يوم القيامة والملك صفــا صفا . كما أنكروا رؤيته يوم القيامة ، وذهبوا في تــاويل الآيـات الخاصة بهذه الصفات كل مذهب ، فعندهم أن الله لم يســتو علــي عرشه ، ولن يأتى يوم القيامة ، ولن يراه المؤمنون أبــداً، وكذبــوا الأحاديث الصحيحة الثابتة في تلك الصفات .

لقد ركب المعتزلة متن اللجاج ، فتعسَّفوا في التأويل

<sup>(</sup>١)أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ١/٩٤ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد الطبعة الثانية سنة ١٩٥٥م.

واضطربوا في التخريج وحمّلوا آيات الكتاب العزيز ما لا يمكن أن تتحمله ، لكى تسلم لهم مقالة النفى ، والخطب يكون سهلا لو أنهم صرحوا بمقالة النفى على أنها رأيهم الخاص ، قد توصلوا إليه بناءً على اجتهادهم أنفسهم ، إلا أنهم قد أعلنوا أن ذلك هو حقيقة الدين وأصوله، وأعلنوها باسم الإسلام الذي جاء به "محمد - صلى الله عليه وسلم - ، ولما نظروا في دين الله وكتابه رأوا أنه في جميع آيات الصفات على الإثبات قولاً واحداً ، فذهبوا إلى التأويل لينفوا به ما أثبته الله لنفسه ، وحملوا الناس على اعتقاد مقالتهم قهراً وبقوة السيف، كما حدث في عصر المأمون .

لقد استسلم " المعتزلة " في موقفهم هذا إلى منطق مضطرب في تصور الخالق وتصور الأمور الغيبية وكنهها ، وفاتهم أن أكثر هذه الحقائق لا يسع العقل البشرى أمامها إلا التسليم والعجز ، ولم يكن المعتزلة بدعاً في ذلك ، فالأشاعرة الذين نهمضوا لرد آراء المعتزلة سرعان ما تحولوا إلى مقالاتهم في نفي الصفات الخبرية ، وتأولوها على رأيهم ، ويرجع السبب في نفي هذه الصفات لدى علماء الكلام إلى تصورهم لمعنى الكمال اللائق بذات الله وما يتفرع على تصور هذا الكمال من القول بالصفات نفياً أو إثباتاً .

والمعتزلة والأشاعرة لم يقصدوا من وراء مقالاتهم في النفي والإثبات إلا بتحقيق معنى الكمال لله الذي تصوروه في حق الله تعالى ، إلا أنهم جميعاً قد أخطأوا في تصور هذا الكمال وتفسيرهم

لمعناه (۱) ، إذ كان عليهم أن يفرقوا في تصورهم لهذا الكمال بين حقيقتين مختلفتين تمام الاختلاف هما حقيقة الذات الإلهية وبين حقيقة الإنسان ، وبين ما ينبغي تصوره في حق الله وبينه في حق الإنسان ، فلا ينبغي أن نتخذ المقياس الذي نقيس بيه في عالم الشهادة ونطبقه في عالم الغيب .

وإذا كان الله أعلم بنفسه وبما يجب له من صفات الكمال ، فما علينا في ذلك إلا أن نقبل ما وصف نفسه به بسدون تأويل لمعناها أو تحريف لألفاظها ، وإذا كان الله قد وصف نفسه بصفات ووصف عباده بصفات فليس معنى هذا أن حقيقة الصفتين واحدة فيهما ، بل العقل والمنطق يقرران أن كل صفة تتبع موصوفها سمواً وكمالاً ورفعة ، وإذا كنا لا نعرف عن حقيقة الذات الإلهية إلا جهلنا بهذه الحقيقة ، فلماذا نحاول تفسير صفاته تعالى فى ضوء صفاتنا نحن وتصورنا لها ؟ .

أليس في ذلك مجانبة للصواب ومكابرة للعقل ؟ وإذا كان الله قد أخبرنا عن الكمال الواجب اتصافه به في كتابه ، متمثلاً في صفاته التي ارتضاها لنفسه فأيهما أكثر قبولاً لدى العقل ؟ أن نقبل ما وصف الله نفسه به مثبتاً كما ورد في كتابه ، أم نتقبله منفياً كما أراد المعتزلة أن يتصوروه ؟ وهل المعتزلة كانوا في ذلك أعلم بما يجب لله من الصفات منه بنفسه ؟

<sup>(</sup>۱) انظر في نقد مدارس علم الكلام ــ المقدمة العلمية التي كتبها أستاذي الدكتور محمود قاسم لكتاب مناهج الأدلة لابن رشد . ط مكتبة مصر ١٩٦٦م .

أليس في مقالة النفى تجهماً في حق الله تعالى وتجهيلاً لرسوله حيث يقول هو ورسوله بالإثبات ، ويقولون هم بالنفى ؟ .

لقد تابع المعتزلة في ذلك الفلاسفة وأخذوا بمقالات " الجَهْم بن صفوان" في النفى وجذبوا إلى صفوفهم متأخرى الأشاعرة والشيعة، وتأولوا جميع آيات الصفات إلى ما يؤدى إلى تعطيلها عما دلت عليه. بين الأشعرى والأشاعرة المتأخرين

وقد خالف متأخرو الأشاعرة ما كان عليه "أبو الحسن الأشعرى "من إثباته لجميع الصفات كما وردت بلا تأويل ولا تحريف، لأن الإثبات عنده لا يؤدى إلى الكثرة أو تعدد القدماء.

يقول " الأشعرى " فى " الإبانة ... " : " قولنا الذى نقول به ، وديانتنا التى ندين بها : التمسك بكتاب ربنا - عز وجل - وسينة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وما روى عن الصحابة والتسابعين وأئمة الحديث ، ونحن بذلك معتصمون ، وبما كان يقول به الإمام " أحمد بن حنبل " - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون ، ولمن خالف قوله مخالفون .. وجملة قولنا : إنا نقر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وأن الله استوى على عرشه كما قال : ﴿ الرَّمُنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوى ﴾ (١) ، وأن له وجها كما قال : ﴿ وَيَبَقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الجُلَالِ وَالْإِ كُرامِ ﴾ (١) ، وأن له يدين بلا كيف كما قال : ﴿ وَيَبَقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الجُلَالِ وَالْإِ كُرامِ ﴾ (٢) ، وأن الله عينا بلا كيف كما قال : ﴿ وَيَبَقِي وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الجُلَالِ وَالْإِ كُرامِ ﴾ (٢) ، وأن له عينا بلا كيف كما قال : ﴿ خَلَقْتُ بِيكَيْنَا ... ﴾ (٤) ، وأن من زعم أن أسماء كيف كما قال : ﴿ وَيَبِقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْمَاء فَال من زعم أن أسماء

<sup>(</sup>۱) طهه: ٥. (٢) الرحمن: ۲۷ . (٣) ص: ٧٥. (٤) القمر: ۱٤.

الله غير الله كان ضالاً، وأن لله علماً كما قال ﴿ أَنزَلَهُ وَبِعِلْمِ اللهِ ﴾ (١) ونثبت لله سمعاً وبصراً ، ولا ننفى ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية، ونثبت أن لله قوة كما قال: ﴿ أَولَمْ يُروّا أَنَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ عَلَقَهُمْ هُو الشّعرى لم يفرق فى هذه الصفات بين الصفات الثبوتية وغيرها ، بل أثبت جميعها كما ورد بذلك القرآن ونص صراحة على أنه يقول بما كان يقول به " ابن حنبل " .

وفى رسالة الأشعرى إلى أهل الثغر (٣) نجده يرد تأويلات المعتزلة قائلاً: فليس استواؤه على العرش استيلاءً كما قال أهلل القدر ، لأنه عز وجل لم يزل مستولياً على كل شيء ، وأن يده غير نعمته وقدرته وأن علمه غيره .

وأن الله موصوف بهذه الصفات حقيقة لا مجازاً ، لأنه لو لــم تكن له هذه الصفات لم يكن موصوفاً بها في الحقيقة ، وإنما يكون وصفه بها مجازاً وكذباً ، ألا ترى أن وصف الله - عرز وجل للجدار بأنه يريد أن ينقض ، لما لم يكن له إرادة في الحقيقة كان مجازاً ، وذلك أن هذه الأوصاف مشتقة من أخرص أسماء هذه الصفات ودلت عليها فمتى لم توجد هذه الصفات لمن وصف بها تلبيساً أو كذباً .

<sup>(</sup>١) النساء : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) فصلت : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) الإبانة في أصول الديانة للأشعرى ٨-١٠ ط المنيرية ١٩٢٩م .الطبعة الثانية بتحقيقنا ص ٤٥ عن دار اللواء بالرياض ١٩٨٤م .

هذا هو منهج " الأشعرى " فى إثبات الصفات فى " الإبانة "، "ورسالة أهل الثغر " فهو يثبت الصفات على طريقة السلف والمحدّثين فلا يتول بتأويل آية على خلاف ظاهرها، ولا يرد حديثاً لأن ظاهره يخالف ما يراه العقل ، بل كان مذهبه فى ذلك هو ما ذهب إليه الإمام " أحمد بن حنبل " وما نطق به الكتاب والسنّة .

ومن حقنا هنا أن نشير إلى أن الأشعرى فى " اللمع " قد سلك منهجاً فى الصفات يخالف منهجه فى " الإبانة " ، و " رسالة أهلل الثغر " لأنه لجأ فى اللمع إلى طريقة عقلية تبدو معقدة فى الاستدلال على أمور العقائد كما يبدو فيها قريباً من منهج المعتزلة فلى الصفات ، فهو لم يحاول فى "الإبانة" و "رسالة أهل الثغر" أن يستدل على صفة ما بدليل عقلى أو منطقى ، بل أثبت هذه الصفات لأن الله قد ارتضاها لنفسه بها ، أما فى اللمع فهو يقدم الدليل العقلى تلو الدليل ليثبت به هذه الصفة أو تلك (١) .

وذلك يدعونا إلى القول بأن الأشعرى قد مر بمرحلتين في موقفه من الصفات تختلف طبيعة إحداهما عن الأخرى ، وبالتالي فإن ذلك يدعونا إلى القول بأن هناك صورتين مختلفتين لمنهجية في الصفات : في " الإبانة "و" الرسالة " سلفى وحنبلى يبدو مناهضاً للمعتزلة ومخالفا لهم كل المخالفة ، وفي " اللمعة يبدو

<sup>(</sup>١) نشره الدكتور محمود غرابة ط. القاهرة ١٩٥٥م.

معتزليا فى منهجه فى الصفات، معرضا عن طريقة السلف ومنهجهم، والأشعرى لم ينقض فى اللمع رأيا وقولا ذهب إليه في الكتابين الآخرين. ولكن اختلاف المنهج بين طبيعة "اللمع" وهذين الكتابين يدعونا إلى التساؤل: أى هذه الكتب يمثل مذهب " الأشعرى " تمثيلاً صحيحا ؟ مع أن هذه الكتب الثلاثة تمثل ردود الأشعرى على المعتزلة.

نحن نعلم أن " الأشعرى " تتلمذ على المعتزلة أربعين سنة كما تقول بذلك كتب التراجم ، وكان شيخه " أبا على الجبائى " ثم تــرك الاعتزال ، ونهض ذابًا عن منهج السلف وطريقة أهــل الحديــث ، مفنــدا آراء المعتزلة ومبطلا أدلتهم ، فالمتوقع أن يكون الأشــعرى في هذه الفترة من حياته الفكرية التي ترك فيها مذهب الاعــتزال ، وجرد نفسه للدفاع عن طريقة أهل الحديث قد وضع كتاب " الإبانة وكتاب" رسالة أهل الثغر " ليبين للناس أن هذا هو طريق الكتــاب والسنة ، فيكون كتاب " الإبانة " يمثل رد فعل لمناهضة الأشــعرى مذهب المعتزلة ، وثورته عليهم فيكون من نتاج تلك الفترة التاليــة لترك مذهب المعتزلة مباشرة .

ومما يؤيد ذلك ما يقوله " ابن خَلّكان " في ترجمة الأشعرى:
" إن الأشعرى قد صعد يوم الجمعة على كرسيه بالجامع ، ونادى بأعلى صوته من عرفنى فقد عرفنى ، ومن لم يعرفنى فأنا أعرفه بنفسى ، أنا فلان بن فلان ، كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا تراه الأبصار ، وأن أفعال الشر أنا فاعلها ، وأنا تائب من كل ذلك ، مقلع معتقد للرد على المعتزلة ، مخرج لفضائحهم ومعايبهم ، إنما

تغيبت عنكم هذه الفترة لأنى نظرت فتكافيات عندى الأدلية وليم يترجح عندى شيء ، فاستهديت الله تعالى فهدانى الى اعتقاد ما أودعته كتبى هذه ، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد ، كما انخلعت من ثوبى هذا ".

يقول ابن خلكان : " وانخلع من ثوب كان عليه ، ودفع للناس ما كتبه على طريقة الفقهاء والمحدّثين (١) .

فإذا صحت هذه الرواية - رغم أنى أشك فيها الشك كله - (٢) يجوز لنا القول: بأن " الإبانة " من نتاج هذه الفترة التالية لثورتك على المعتزلة، لأنه الكتاب الوحيد الذى وضعه على طريقة أهلل الحديث، فيكون أسبق من كتاب " اللمع " الذى يمثل فترة أخلرى متأخرة من حياة الأشعرى. ولا يجوز القول بأنه من نتاج الفترة التى عاشها على مذهب الاعتزال لأن الكتاب وضع لتفنيد آراء المعتزلة.

فكتاب " اللمع " يمثل مرحلة تطورية في مذهب الأشعرى نفسه نحو منهج المعتزلة ، ولعل هذا يفسر لنا التطور الذي طر على مذهب الأشاعرة في مجموعه ، والذي نلحظه لدى متأخرى الأشاعرة ، من أمثال الجويني والغزالي والرازي والآمدي وابن

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ابن خلكان: ٢/٢٤٦-٤٤٧ بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - ط السعادة سنة ١٩٤٩م ؛ الفهرست لابن النديم : ص ١٨١ من سلسلة روائـــع الــتراث العربى ط لبنان ؛ وقد أورد هذه القصة الدكتور عرفان عبد الحميد في كتاب " دراســات في الفرق والعقائد " ص ١٣٦ مع بعض الزيادات هامش رقم ٤٦ ط بغداد .

<sup>(</sup>٢) راجع مقدمة رسالة أهل الثغر وما قلناه حول هذه القصة .

العربى (أبو بكر) وابن فورك فهؤلاء جميعاً أقرب إلى منهج المعتزلة ومذهبهم منهم إلى مذهب الأشعرى ومنهجه، فهم لم يقفوا عند الأخذ بما جاء به الكتاب والسنة بدون تأويل، بل جرهم مذهب الاعتزال في الوقت الذي اعتبروا أنفسهم أنهم أهل السنة، والتطور الذي طرأ على مذهب الأشعرى نفسه نستطيع أن نلحظه لدى معظم الأشاعرة.

وهذه تعتبر ظاهرة في المذهب الأشعرى كله ، فيان معظم المتأخرين منهم ينتهي به الأمر إلى الحيرة والمستردد بين السرأى ونقيضه ، فالجويني في " الإرشاد " و " الشامل " قد ذهب إلى التأويل في جميع آيات الصفات وغيرها ،أما في " العقيدة النظامية " فقد ترك ما ذهب إليه في الكتابين السابقين وصر ح بخلف ذلك إذ يقول : " والذي نرتضيه رأيا ، وندين به عقداً اتباع سلف الأمة ، فالأولى الاتباع وترك الابتداع ؛ لأن سلف الأمة قد ذهبوا إلى فالأنولى عن التأويل ، وإجراء الظواهر على مواردها والدليل السمعي القاطع في ذلك : أن إجماع الأمة حجة نتبعه وهو مستند السمعي القاطع في ذلك : أن إجماع الأمة حجة نتبعه وهو مستند معظم الشريعة .. ولو كان تأويل هذه الآي مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمام السلف به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة ، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الشريعة ، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل ، كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع بحيق ،

فعلى ذى الدين أن يعتقد تنزيه الرب ... و لا يخوض فـــى تــأويل المشكلات "!! (١) .

وقال في آخر حياته: " الويل للجويني إن لم أمت على ديـــن العجائز ".

وأيضاً نجد " الغزالى " مع فرط ذكائه ، وسعة علمه ينتهى فى هذه المسائل إلى الحيرة والتوقف ويحيل فى آخر أمره على طريقة أهل الكشف . و " الرازى " وهو من أكثر الأشاعرة إيغالاً في العقليات ينتهى فى آخر أمره إلى الإقلاع عن مذاهب المتكلمين عموماً ويلجأ إلى السمع حيث يقول " ومن الذى وصل إلى هذا الباب ، أو ذاق من ذلك الشراب ، ثم قال :

نهاية إقْدام العقول عِقال \*\*\* وأكثر سعى العَالَمِين ضلالُ وأرواحنا في وحشة من جُسومنا \*\*\* وحاصلُ دنيانا أذي ووَبَالُ ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا \*\*\* سوى أن جَمْعَنا قيل وقالوا

<sup>(</sup>۱) العقيدة النظامية للجوينى: ۲۰/۲ ط الخانجى رواية أبى بكر بن العربى: بتحقيق محمد زاهد الكوثرى.

لَهُ سَمِيًا ﴾ ، ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى " (١) . " والشهر ستانى " فى أول كتابه " نهاية الإقدام فى علم الكلم " يعبر عن حيرته بقوله:

لعَمْرى لقد طُفْتُ المعاهد كلها \*\*\* وحيَّرت طَرْفى بين تلك المعاهد فلم أر إلا واضعا كَفَّ حائر \*\*\* على ذَقْنِ أو قارعًا سنَّ نادم (٢).

وسبب هذه الحيرة وذلك الاضطراب أن مذهب السلف يثبت منهج القرآن الذى سلكه فى إثبات الصفات، وليس بمنهج المتكلمين، وهؤلاء الأشاعرة يتكلمون بمذهب السلف وينهجون فى إثباته منهج المتكلمين، وفرق كبير بين منهج القرآن ومنهج المتكلمين .

ونجد عند " الأشاعرة " منطقا آخر غير مفهوم فـــى تفسيرهم للعلاقة بين الذات والصفات فهم يقولون: إنها ليست عين الذات كما أنها ليست غير الذات ، وبعبارتهم فليست هى هو ، ولا هى غيره ، لأنها ليست غير الذات ، وبعبارتهم فليست هى هو ، ولا هى غيره ، لأنها لو كانت هى هو لكان ذلك إنكاراً لوجود الصفات ، والقول بنفيها ، وذلك مذهب المعتزلة ، ولــو كانــت غيـره لأصبحـــت ذواتـا مستقلـة قائمـة بنفسها وذلـك يوجب التعدد والكثرة(٣) ،

<sup>(</sup>۱) العقل والنقل ۹۳/۱. وكثيرا ما يذكر ابن تيمية هذا النص عن الرازى ويقسول إنسه يتمثل به في كتاب "أقسام اللذات " وهذا الكتاب غير موجود بمكتبات القاهرة وذكر الزركاني في رسالته عن الرازى أن هذا الكتاب مخطوط بالهند ، انظر رسالة الزركاني مخطوطة بكلية دار العلوم.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة نهاية الإقدام للشهر ستاني: ص٣ تحقيق ألفريد جيوم ط. المثنى - بغداد ١٩٣٤ م

<sup>(</sup>٣) نهايّة الإقدام: ٢١٠-٢١٠ .

وهذا المنطق غير المفهوم جعل الإمام " الغزالى " يرد عليهم في " المقصد الأسنى " قائلاً : إذا لم تكن هي هو ولا هي غيره فماذا تكون إذن ؟ ولا شك أن الذي ألجأهم إلى ذلك المنطق الغريب هو ترددهم بين منهج المعتزلة وبين منهج السلف .

ثم فرقوا بين نوعين من الصفات ، فأثبتوا الصفات العقلية الذاتية ، ونفوا صفات الأفعال مثل صفة الخلق والرزق وقالوا: "إن كل صفة اشتقت من فعله تعالى كالخالق والرازق والمحيى والمميت لم يكن الله موصوفاً بها أز لا " (١).

ولو سألنا الأشاعرة ما الفرق بين ما أثبتوه وما نفوه ؟ لم نجد لذلك جوابا مقنعا ، لأن العلة مشتركة بين ما أثبتوه وما نفوه ، وسيبين "ابن تيمية" تهافت أدلتهم جميعها في فصل خاص بذلك .

والذى نريده هنا: أن المعتزلة والأشاعرة مشتركون فى صفة النفى ، وليس المعتزلة وحدهم بدعاً فى ذلك ، لأنهم إذا كانوا ينفون الصفات الذاتية فإن الأشاعرة قد نفوا الأفعال، وجعلوا الذات الإلهية معطلة عن الفعل أز لا ، فليس الله عندهم خالقا ولا رازقا فى الأزل ، وهم جميعا مشتركون فى تأويل صفات الأفعال وكذا الصفات الخبرية كالمجىء ، والإتيان ، واليد ، والقبضة، والعلو ، والاستواء ، والنزول ، فهذه كلها أخبار مصروفة عسن ظاهرها عندهم ومعطلة عن الدلالة على ما دلت عليه على خلاف بينهم فى

<sup>(</sup>١) الفَرْق بين الفِرَق البغدادى : ٣٣٨- تحقيق محمد بدر - ط . دار المعارف ١٩١٠م .

تفصيل ذلك ، ولم نجد عند الجميع علة فى صـــرف الآيــة عــن ظاهرها إلا وهى موجودة فى المعنى الذي تؤولت إليه الآية ســواء فى ذلك المعتزلة والأشاعرة .

ولما كان الكتاب والسنة هما قطبا الرحى فى كل هذه الخلافات فقد حاول كل من هؤلاء وأولئك أن يستدل على رأيه بطريق أو بآخر بنص من الكتاب والسنة بتأوليه على رأيه ، ولهذا فقد اضطروا جميعاً إلى تجاذب النصوص القرآنية بين الرأى ونقيضه ، فى النفى والإثبات ، والقبول والرد ، وكان التأويل ههو المسلك الوحيد إلى كل هذه الآراء المتناقضة .

## ٦ - نقد منهج المتكلمين في التنزيه:

تفرع على طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الله تعالى أن جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب سبحانه عن النقائص هو نفى الجسمية وما يستلزم ذلك من الصفات ، لأنهم قالوا بحدوث جميع الأجسام لملازمتها للأعراض التي هي الصفات ، فيجب أن يكون الرب منزها عن كل صفة تستلزم التركيب أو الجسمية ، ومن هنا قالوا بنفي جميع الصفات الثبوتية على خلاف بينهم في تفصيل القول في ذلك ، بالإضافة إلى نفيهم جميع الصفات السمعية إذا استثنينا أبا الحسن الأشعري والباقلاني .

وهذا المنهج في التنزيه ليس بسديد ، لأننا لو جعلنا تنزيه الـرب عن صفات المحدثين معلقا بنفي الجسمية ومستلزماتها ، لم نكن قـد نزهنا الرب عن شيء من النقائص مطلقا ، لأن نفاة الصفات لابـد أن يثبتوا شيئا ولو صفة الوجود،فلو جعلنا تنزيه الرب معلقا بنفي الجسمية ومستلزماتها لكان لنا أن نقول في صفـة الوجود التـي يثبتونها نظير ما قالوه هم فيما نفوه من الصفات لأجل تلك العلة .

فنفى الجسمية لا يصح أن يكون سببا يناط به تنزيه الرب سبحانه ، لأننا لو استقرأنا أقوال النفاة وسبب نفيهم لم نجد لديهم علة قد نفوا الصفة لأجلها إلا وهى موجودة فى المعنى الذى تأولوا عليه الصفة أو حملوا عليه الآية.

فالذين يتبتون الصفات التبوتية وينفون الخبرية كالاستواء أو العلو للأن إثباتها يستلزم الجسمية يقال لهم إن العلم والحياة والقدرة

والإرادة لا تقوم إلا بما هو جسم ، ولا يجوز لهم أن يقولوا إن هذه الصفات الثبوتية يجوز أن يتصف بها ما ليس بجسم ، لأن من حق مثبتى الصفات الخبرية أن يقولوا لهم : ونحن نقول إن الاستواء والعلو يجوز أن يتصف بها ما ليس بجسم أيضا .

وإذا جاز لنفاة الوجه واليدين أن يحتجوا لنفيهم بأن هذه أبعاض تستلزم التركيب ، جاز لمن يثبتها أن يقول لهم : وأنتم تثبتون العلم والسمع والبصر وهذه أعراض تستلزم التركيب أيضاً.

فإذا جوزتم لأنفسكم أن تصفوه بالسمع والبصر مع أنكم تسمون الصفات أعراضا ، جاز لنا أن نصفه بما وصف به نفسه وإن كانت تسمى في عرفكم أبعاضاً .

والمعتزلة حين يثبتون الأسماء وينفون الصفات لهذه العلة، لأمناص لهم من ذلك الإلزام لأنه يجوز لمعارضهم أن يقول لهم: لايتصور حياً عليما قادرا إلا جسماً. فإذا جاز للمعتزلة أن يثبتوا مسمى بهذه الأسماء ليس جسماً ، جاز لمثبتة الصفات أن يقولوا نحن نثبت موصوفاً بهذه الصفات ليس جسماً.

ولابد لجميع المتكلمين والفلاسفة أن يثبتوا فاعلا صانعا للعالم، ويجوز لكل عاقل أن يقول: إن الفاعل الصانع لايكون إلا جسما يقول"ابن تيمية ": "فقد تبين أن قول من تأول أو نفى الصفات أو شيئاً منها لأن إثباتها تجسيم قول لايمكن لأحد أن يستدل به، بل ولا يستدل أحد على تنزيه الرب عن شئ من النقائص بأن ذلك يستلزم التجسيم، لأنه لابد أن يثبت شيئاً يلزمه فيما أثبته نظير ملا

ألزمه غيره فيما نفاه " (١) .

فمثل هذه الطريقة في التنزيه لاتفيد شيئاً فيه .

والمتكلمون يستعملون لفظ الجسم بمعنى لم يعرف فى لغة العرب المتقدمين وأدخلوا فى مسمياته أمورا لم تكن معروفة بينهم فى مسمى الجسم.

فالجسم فى اللغة هو البدن ، والله منزه عن ذلك . والمتكلمون والفلاسفة يستعملون الجسم فيما هو أعم من ذلك ؛ فيقولون : هـو المركب من الجواهر الفردة ، أى من المادة والصـورة فمـن أراد بالجسم هذا المعنى وقال إنه المراد عند العرب ، فقد أخطأ فى ذلك، ومن نفى هذا التركيب عن الله ، فقد أصاب فى النفى لكن أخطأ فى التسمية ، وينبغى أن يستعمل فى ذلك عبارة تبين المعنى المقصـود وتكون نصا فى بيان المراد .

وقد يريدون بالجسم كل ما يشار إليه ، وترفع إليه الأيدى عند الدعاء.

وقد يريدون به القائم بنفسه .

وقد يريدون به ما تجوز رؤيته .

يقول ابن تيمية: "ولاريب أن الله موجود قائم بنفسه ، وترفع إليه الأيدى عند الدعاء كما فطر على ذلك جميع عباده ، ولاريب أنه تجوز رؤيته في الآخرة كما أخبر بذلك في كتابه ، فإذا سموا هذه المعانى تجسيما ، فلا ينبغي أن نترك ما أخبر الله به عن نفسه في

كتابه وندهب إلى تأويلها لمجرد هده التسميات الحادثة المبتدعة " (١).

و الواجب فى ذلك أن نفصل ما فى لفظ الجسم من إجمال وإبهام ففى الصحاح للجوهرى:

قال أبو زيد: الجسم: الجسد، وكذلك الجسمان والجثمان. وقال الأصمعى: الجسمان والجثمان: الجسد، والأجسم الأضخم. وقال ابن السّكِيت: تجسمت الأمر أي ركبته أجسمه.

ولفظ الجسم قد ورد في القرآن في موضعين:

الأول: ﴿ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴿ ) . الثانى : ﴿ وَزَادَهُ بَسُمُ مُنْعُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ ۗ ﴾ (٣) .

وفى هذين الموضعين لم يقصد القرآن شيئا من هذا المعنى الذى أشار إليه هؤلاء المتكلمون من أنه ما تركب مسن الجواهر الفردة ، أو من المادة والصورة ، وعلى من أراد البيان فى ذلك أن يسأل هؤلاء .

ماذا تعنون بالجسم ؟ فإذا أرادوا به معنى فاسدا ، وجب أن ينزه الله عنه .

<sup>(</sup>۱) انظر نقد ابن تيمية لهذه الألفاظ المجملة: الكلمات النقايات مخطوط ص ۳۰، ۳۰ مجموع الفتاوى مرعم ۱۲۰ ، ۲۷۲ ، ۲۷۸ - ۳۰۰ العقيدة الحموية ۲۰۸ من مجموع الرسائل الكبرى ؛ سورة الإخلاص ۲۸ – ۷۸ ط المنبرية ؛ نقض المنطق ۱۲۰ ط . السنة المحمدية ۱۹۰۱م ؛ منهاج السنة ۲/۱۲۵ ، ۲۲۱ ط مكتبة ابن تيميه ۱۹۸۹م ؛ الفرقان بين الحق والباطل ۱۲۲ ط القاهرة ۱۳۲۳ه...

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٤٧ . (٣) المنافقون : ٤ .

وإذا عنوا به معنى قد ثبت اتصاف الله به فى الكتاب أو السنة ، فلا يجب أن تنفى هذه المعانى الثابتة لمجرد هذه التسميات المحدثة، ويكفى فى ذلك أن يقال : هو كما وصف نفسه لا كما وصفه هؤلاء، وما وصف نفسه به لا يستلزم التجسيم .

فهذه الطريقة التى سلكوها فى التنزيه مبنية على التابيس والإبهام فى استعمالات الألفاظ فى غير ما وضعت له ، ولو فرض صحة هذه التسميات لدى المتأخرين ، فإن العرب لم يلاحظوا هذه المعانى فى مسميات الجسم ولم يعتبروها ، بل إثبات هذه المعانى اصطلح عليه طائفة معينة من أهل النظر ، ولا يجب أن يكون مسمى اللفظ فى اللغة عند إطلاقه وقفاً على طائفة معينة ، أو ما لا يعرفه إلا بعض الناس ، ومن التعسف أيضا أن نعتبر هذا المعنى الاصطلاحى هو المعنى العام للفظ وأن نفسره به .

وفضلا عن ذلك فإن المتكلمين قد جمعوا في منهجهم في التنزيه بين التشبيه والتعطيل.

فهم وقعوا فى التشبيه أولا ، حيث لم يفهموا من آيات الصفات إلا ما يليق بالمخلوق المحدث ، ولم يفهموا منها صفة تليق بذاته المقدسة .

ثم عطلوا ثانيا بنفيهم ما وصف الله به نفسه لظنهم أن ذلك من صفات المحدثين ، ثم تأولوا آيات الصفات على مذهبهم في النفى . ثم وقعوا بعد ذلك فيما فروا منه ، حيث وصفوه بالسلب

والنفى، فشبهوه بالمعلومات التى لا وجود لها خــــارج الأذهــان ، وظنوا أن ذلك أكمل وأبلغ فى التنزيه من وصفه بما وصـــف بـــه نفسه.

ولو أنصف المتكلمون لسلكوا في ذلك منهجا علميا ، بأن يفرقوا بين إطلاق اسم ما على الله تعالى وبين إطلاقه على شئ من المحدثات ، لأنه من العسير بل من المحال قياس الغائب على الشاهد ، فالعالم موجود ، والله موجود ، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الموجود تماثلهما في حقيقة الوجود ، والسروح موجودة والبعوضة موجودة ، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود تماثلهما في حقيقته ، بل يجرد الذهن من ذلك معنى كلياً مشتركاً هو مسمى ذلك الاسم عند إطلاقه عن التخصيص والتقييد .

وإذا قيل: موجود \_ على شئ ما \_ وقيل على شئ آخر: موجود ، فوجود كل منهما خاص به عندما يضاف إليه ويقيد به فلا يشركه حينئذ غيره عند التقييد والإضافة ، مع أن الاسم حقيقة فيهما معا ومقول عليهما بطريق التواطؤ أو التشكيك والاشتراك المعنوى الذي تتفاضل أفراده في المعنى المراد ليسس الاشتراك اللفظي الذي تتساوى فيه الأفراد ؛ لأن الله سبحانه لا يقاس بخلقه فلا يستعمل في حقه قياس التمثيل أو الشمول ، بل يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي تتفاضل فيه الأفراد في المعنى المراد .

ولهذا سمى الله نفسه بأسماء ، ووصف ذاته بصفات ، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء ووصف بعضهم بصفات ، فأسماؤه وصفاته

إذا أضيفت إليه فهى مختصة به ، لا يشاركه فيها غيره ، وكذا صفات مخلوقاته إذا أضيفت إليهم ، فهى مختصة بهم ، ولم يليزم من اتفاق الاسمين أو الوصفين عند الإطلاق عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما أو تماثلهما فى الحقيقة عند الإضافة ، بل كل صفة تتبع موصوفها عندما تضاف إليه وتخصصه .

فالله سبحانه سمى نفسه رؤوفا ، وسمى نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - : ﴿ إِلَّا أُوْمِنِينَ رَءُوفْ رَحِيمٌ ﴾ (١) ووصف نفسه بالسمع والبصر والحياة ، وجعل للإنسان سمعا وبصرا وحياة ، وليست حقيقة هذه الصفات في الخالق كحقيقتها في المخلوق ، بل كل صفة تتبع موصوفها كمالا ورفعة ، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شئ فيها.

أما إذا أطلق الاسم أو الصفة وجرد عن التقييد والإضافة ، فحينئذ لا يكون له وجود إلا في الأذهان ، ولا تحقق له في الخارج ، والعقل يفهم من هذا المعنى المطلق قدرا مشتركا بين المسميين .

و لابد من هذا فى جميع ماوصف الله به نفسه مما هو موجود فى الإنسان وصفته ، فيفهم من ذلك المعنى ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركته غيره له فيما هو مختص به .

<sup>(</sup>١)التوبــة : ١٢٨.

## ٧ - نقد منهج المتكلمين في التوحيد:

لقد قسم المتكلمون النوحيد ثلاثة أنواع:

### النوع الأول: توحيد الذات:

فقالوا هو واحد فى ذاته لا قسيم له ، وفسروا هذا النوع مـــن التوحيد بأنه تعالى لا يجوز وصفه بصفة ثبوتية ، لأن ذلك يقتضــى الكثرة فى القدماء ، فأرجعوا جميع الصفات إلى صفتى العلم والحياة أو العلم والقدرة ، ثم قالوا إن صفاته عين ذاته أو هى أحوال له(١) .

وفسروا لفظ الأحد في قوله تعالى : ﴿ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ بأن الأحد هو الذي لا صفة له ولا قسيم له في ذاته ولا جزء له (٢) ، وحملوا هذا اللفظ على معان مجملة وقالوا: إن هذا معنى لفظ الأحد في لغة العرب ، والقرآن قد استغنى عن هذه المعانى بوصفه تعالى بأنه: أحد ، صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد .

و لا يوجد في كلام العرب مطلقا أن الذات الموصوفة بالصفات لا تسمى أحدا أو واحدا سواء في النفي أو الإثبات .

بل المنقول المتواتر عن العرب أن لفظ الأحد يطلق على الذات الموصوفة بالصفات الخاصة بها والقرآن قد نزل بهذه اللغة وعلى هذه العادة في الخطاب .

<sup>(</sup>۱) الملل والنحل للشهرستاني ۲۰٬۹۶/۱ ، ۷۳–۱۱۳ ، ۱۲۲ ط الأزهر ۱۹۳۱م

<sup>(</sup>٢) انظر في تفسير لفظ الأحد: أساس التقديس في علم الكلم للسرازي ١٦-١٨ ط. الخيرية .

ولفظ الأحد في هذه الآيات يراد بها أشخاص موصوفة بصفات قائمة بهم ومميزة عمن سواهم ، فإذا كان لفظ الأحد لا يطلق على ما قامت به الصفات ولا على شيء من الأجسام التي تقوم بها الأعراض لم يكن في الوجود مسمى يصح أن يطلق عليه لفظ الأحد سوى الله ، لا من الملائكة ولا من الإنس والجن ، بل لا يكون في الوجود من يصح إطلاق لفظ الأحد عليه في النفي أو الإثبات ، في الوجود من يصح إطلاق لفظ الأحد عليه في النفي أو الإثبات ، فإذا قيل : ﴿ لم يكن له كفوا أحد ﴾ لم يكن في هذا نفي مكافأة الربّب إلا عمن لا وجود له ، ولم يكن في الموجودات كلها ما يصح الإخبار عنه بأنه ليس كُفُوا لله .

وكذلك قوله: ﴿ وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ﴾ . ﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَيِّمِةً أَحَدًا ﴾ ، فإنه إذا لم يكن لفظ الأحد مستعملا إلا فيما ينقسم ولا يتصف ، لم يكن هناك ما يدخل تحت مسمى هذا اللفظ

<sup>(</sup>۱) المدثـر: ۱۱. (۲) النساء: ۱۱. (۳) التربـة: ۲.

<sup>(</sup>٤) الكهف : ١١٠. (٥) الكهف : ٣٨.

حتى يقال: ﴿ لَآ أُشْرِكُ بِرَقِي كَا ﴾ فيكون معنى الآية و لا أشرك بربى ما لم يوجد.

يقول ابن تيمية: "إن اللغة التى نزل بها القرآن لفظ الواحد والأحد فيها يتناول الموصوفات بل يتناول الجسم الحامل للأعراض، ولم يعرف أنهم أرادوا بهذا اللفظ ما لم يوصف أصلا، بل ولا عرف منهم أنهم يستعملونه إلا فى الجسم ، بل ليس فى كلامهم ما يبين استعمالهم له فى غير ما يسميه هؤلاء جسما ، فكيف يقال لا يدل إلا على نقيض ذلك ، ولم يعرف استعماله إلا فى النقيض الذى أخرجوه منه ، وهل يكون فى تبديل اللغة والقرآن أبلغ من هذا (١) . النوع الثانى: توحيد الصفات:

و هو قولهم لا شبيه له فى صفة من صفاته ، وقد أدرجوا فى مسمى هذا النوع من التوحيد نفى الصفات ، فمن أثبت صفة صار عندهم مشبها ، وزاد بعضهم : فلم يصفه لا بنفى ولا إثبات ، فشبهوه بالممتنع والمعدوم .

ويذهب " ابن تيمية " إلى أنه لا يوجد أحد أثبت قديما مماثلا لله في صفة من صفاته، أو قال إنه يشاركه فيها أحد من خلقه ، بل من شبه به شيئاً من مخلوقاته فإنما يشبهه في بعض الأمور وليس وجه المماثلة ، لأنه يمتنع عقلا أن يكون له مثل في مخلوقاته يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع .

ثم من المعلوم أن كل موجودين لأبد بينهما من قدر مشترك ،

<sup>(</sup>١) العقل والنقل: ابن تيمية: ١/٦٤-٦٦ .

كاتفاقهما في مسمى الوجود مثلا والقيام بالنفس ونحو ذلك ، ونفى ذلك القدر من المشابهة يؤدى إلى التعطيل كما ذهب إلى ذلك القدر من المشابهة يؤدى إلى التعطيل كما ذهب إلى ذلك الفلاسفة ، فلابد من إثبات خصائص الربوبية في كل ما يتصف بمما هو مشترك بينه وبين عباده ، ولولا ذلك القدر المشترك لما استطعنا أن نفهم معنى ما خوطبنا به من الصفات الإلهية ، فنثبت له صفاته على وجه لائق به ، لأنه ليس كمثله شيء ، ولما لم يكن في إثبات ذاته مماثلة بينها وبين بقية الذوات ، فكذلك صفاته ليس في إثبات ذاته مماثلة لصفات غيره ، فلزم من توحيد هولاء تعطيل في إثباتها مماثلة لصفات غيره ، فلزم من توحيد هولاء تعطيل الصفات تأويلها .

## النوع الثالث: توحيد الأفعال:

وهـو أشهر الأنواع عند المتكلمين بمعنى أنه واحد فى أفعالـه لا شريك له فيها ، وأشهر ما قدمه المتكلمون من أدلة علــى هـذا النوع هو دليل التمانع الذى قرره الجوينى على النحو التالى:

" لو افترضنا وجود إلهين قادرين على الفعل والسترك ، وأراد أحدهما تحريك الجسم ، وأراد الآخر تسكينه وقصد كل منهما إلسى تتفيذ مراده، فلا يخلو الأمر من وقوع أحد الاحتمالات الثلاثة الآتية :

الاحتمال الأول: تقدير حصول مراد كل منهما وذلك محال لما يلزم عليه من اجتماع الضدين.

الاحتمال الثانى: تقدير ارتفاع مراد كل منهما ، وذلك محال أيضا لامتناع خلو الجسم عن الحركة والسكون ، ولو صح وقوع هذا التقدير لما استحق كل منهما أن يكون إلها لعجزه عن تنفيذ مراده .

الاحتمال الثالث: تقدير نفاذ مراد أحدهما دون الآخر ، وحينة فالذي نفذ مراده هو الإله القادر دون غيره (١) .

وهذا الدليل هو المذكور في جميع كتب علم الكلام والمعتمد عند جميعهم عند الاستدلال على الوحدانية ، ثم ظنوا أنه هو الدليل المذكور في الآية الكريمة ﴿ الْوَكَانَ فِيهِمَآءَ الْمُذَّ إِلَّا ٱللَّهُ الْفَسَدَتَا ﴿ ) ، فقالوا: إن هذا دليل التمانع .

"وابن تيمية " يوافق المتكلمين على أن الدليل المذكور دليل عقلى ، وبرهان تام على امتناع صدور العالم على فاعلين قلرين صانعين له ، ولكنه ليس هو الدليل المذكور في الآية ، وليست الآية مسوقة لتقرير ما يسمى بدليل التمانع ، وإنما جاءت لتقرير وحدة الألوهية ، ومطلوبها هو نفى الكثرة في الألوهية ونفى أن يكون هناك شريك يعبد مع الله، وهذا المطلوب هو السذى سيقت لأجله الآية ليس مما يستدل عليه بدليل التمانع المذى ذكره المتكلمون.

ودليل التمانع إنما يستدل به على نفى التعدد فـــى الربوبيــة ، وفرق كبير بين مطلوب الآية وبين مطلوب المتكلمين .

فمطلوب الآية هو: الاستدلال على وحدة الألوهية بفساد العالم، لو وجد من يستحق العبادة مع الله.

ومطلوب المتكلمين: هو نفى أن يكون هناك رب آخر صانع للعالم.

<sup>(</sup>۱) الشامل في أصول الدين للجويني (كتاب التوحيد ٣٥٢) تحقيق د. على سامي النشار وآخرون الطبعة الأولى.

ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى أن " ابن رشد " قد تعرض لنقد هذا الدليل فى " مناهج الأدلة " وبين أن الدليل الذى تؤدى إليه الآية غير الدليل الذى استنتجه المتكلمون منها ، وبين أن الآية لا تشتمل على دليل التمانع .

ولكن "ابن رشد" لم يتنبه إلى الفرق بين مطلوب الآية وبين مطلوب دليل التمانع ، وقال: إن العالم ليس بفاسد ، إذا هناك إله واحد ، ولهذا لم يفرق بين توحيد الربوبية الذي يستدل عليه بدليل التمانع وبين توحيد الألوهية الذي سيقت لأجله الآية الكريمة، وهذه التفرقة نجدها واضحة وحاسمة في مذهب "ابن تيمية "، فهو يفرق بين نوعين من التوحيد.

السنوع الأول: توحيد الربوبية بمعنى أن صانع العالم واحد لا شريك له ، وهذا النوع من التوحيد كان معروفاً لدى مشركى العرب ، وكانوا مع شركهم يقرون بأن الله رب كل شىء وخالقه ، ولقد سجل القرآن اعترافهم بذلك فى كثير من الآيات (وَلَيِن سَأَلتُهُم مَن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَ اللهُ ... (١) ، بل عامة من أشرك مع الله غيره فى عبادته كان يعترف بأن معبوده مملوك ومخلوق لصانع هذا العالم ، كما كان يقول المشركون فى تلبيتهم "لبيك لا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك " وإنما كان الشرك الذى وقع فى العالم هو اتخاذ آلهة كثيرة تعبدمع الله واتخاذ والنراهين لإبطاله الكتب وأقيمت الأدلة والبراهين لإبطاله .

<sup>(</sup>١)الـزخرف: ٨٧.

النوع الثانى: توحيد الإلهية وهو ألا يعبد مع الله غيره، وهو متضمن للنوع الأول، فكل توحيد للإلهية هو توحيد للربوبية و لاعكس.

وفى هذا النوع يتحقق قول المسلم: " لا إله إلا الله "، وذلك بألا يشرك بعبادة ربه أحداً ، وأن يقيم الدين كله لله .

ولم يتعرض المتكلمون لهذا النوع من التوحيد ، ولم يتبه أحد منهم إليه مع أنه قطب رحى القرآن ، لأنه يتضمن التوحيد في العلم والقول، والتوحيد في الإرادة والعمل ، فالأول : كما في سورة "الإخلاص" ، فهو توحيد محض يتضمن نعوت الكمال لله وإثبات صفاته وأسمائه ولقد استغنى بها القرآن عن هذه الألفاظ المجملة والمعانى المبهمة التي استعملها المتكلمون . والثانى : كما في سورة "الكافرون " فإنه يتضمن إخلاص الدين كليه لله ، ولذلك كانت سورة "الإخلاص" تعدل ثلث القرآن لأنها براءة من التعطيل بإثبات صفات الله وأسمائه وبراءة من الشرك بإخلاص العبادة كلها لله . والمتكلمون لم يفرقوا بين هذين النوعين من التوحيد وخلطوا في دليلهم بين معنى الألوهية وبين معنى الربوبية ، وظنوا أن الألوهية هي القدرة على الاختراع ، ومن أقر بأن الله هو القادر على الخريمة : ﴿ لَوَكَانَ الله عَمْمَا عَالِهُ أَلُولُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٢٢ .

بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد دون غيره، فهو إلىه بمعنسى مألوه لا بمعنى آله ، وتوحيد الألوهية هو السذى جاءت لإقراره الرسل وأنزلت الكتب وأقيمت البراهين لدفع الشرك الواقع فيه .

وهذا لب التوحيد وجوهره ، وبه نيطت وظيفة كل رسول كما قال تعالى: ﴿ وَسَّنَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ قَالَ تعالى: ﴿ وَسَّنَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ الرَّمْنِ وَ اللّهَ أَيْهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَه اللهُ اللهُ اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَه اللهُ اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَه اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

والشرك الذى وقع فى هذا النوع هو الذى سيقت الآية لإبطاله، وهو الذى تبرأ منه إبر اهيم - عليه السلام - حين قال لقومه: (... إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَاتَعَ بُدُونَ ﴾ (٤) .

أما الاعتراف برب خالق للعالم ، فهذا قد أقر به المشركون ، ولم تأت الآية لتقرير هذا النوع ، ولو كان الإقرار بالربوبية وحدها كافياً في الإيمان لما كان المشركون مع إقرار هـم بها مشركين ولخرجوا بإقرار هم بالربوبية عن مسمى الشرك .

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ٢٥.

<sup>(</sup>٣) هـــود : ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الزخرف: ٢٦.

# منهجنا في تحقيق المخطوط

## اتبعنا في تحقيق هذا النص المنهج الآتي :

- ١ تخريج الآيات القرآنية .
- ٢ تخريج الأحاديث الواردة بالنص مع الإشـــارة إلـــى درجــة
   الحديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا علـــى قــدر
   الاستطاعة .
- ٣ ترجمة الأعلام الواردة والتعريف بالفرق التى أوردها المؤلف
   والإشارة إلى مصادرها.
- تصویب بعض الأخطاء الموجودة فی النص والتی اعتبرناها خطأ من الناسخ ، بعضها أخطاء لغویة وبعضها إملائیة ، وبعضها فی الآیات القرآنیة کما هو مبین فی موضعه .
- و الناسخ و الكلمات التي اعتبرناها سقطت سهوا من الناسخ و كان لابد من إضافتها ليستقيم المعنى الذي أراده المؤلف . وهـــي إضافات قليلة و فضلنا و ضعها بين معقوفتين [ ] تمييزا لها عن النص الأصلى مع الإشارة إلى ذلك في الهامش .
- 7 بعض التعليقات التي رأيناها ضرورية في موضعها تجلية للموقف وتوضيحا للرأى .
- ٧ الإشارة إلى مذهب السلف في بعض المسائل المذكورة ومقارنته برأى المؤلف .
- ٨ تقسيم النص إلى فقرات مع اختيار عنوان مناسب لكل فقررة
   ووضعه بين معقوفتين .

# وصف نسخة المخطوط

اعتمدنا في نشر هذا الكتاب على النسخة المصورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية تحت رقم ١٩ توحيد عن نسخة موجودة ببلدية الإسكندرية تحت رقم ٢٠١٤، وهمي بخط نسخ عادى واضح تم نسخه سنة ٩٠هه، أي بعد وفاة المؤلف به (١١٤) سنة : واللوحة عبارة عن صفحتين مقياس كل صفحة به (١١٤) سنة : واللوحة عبارة عن صفحتين مقياس كل صفحة وعدد لوحاتها (٤٠) لوحة ، ومسطرتها (١٥) سطرًا، وعدد كلمات السطر الواحد ما بين ٧: ٩ كلمات ، وتشغل الكتابة في كل صفحة ٥ و ٢٣٨سم من الصفحة .

وقد كتب على رأس صفحة العنوان على شكل مثلث مقلوب:

" كتاب الإشارة إلى مذهب أهل الحق ، تصنيف الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع الفاضل أبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز آبادى قدَّس الله روحه ونُور ضريحه ونفعنا بعلمه أمين .. أمين .. آمين ..

والله المستعان والحمد لله وحده.

" وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم " وتحت هذا العنوان كُتب ما يلى :

" نظره داعيًا لمالكه بطول البقاء ، العبد الحقير الفقير الشاكى إلى الله عبد الحق بن حسين....غفر ..... والمسلمين ".

وكُتب بالهامش الأيسر وفي شكل عرض وبطول صفحة العنوان ما يلى:

" واختلف فى البقاء وذهب أبو الحسن الأشعرى وأتباعه إلى ان الله تعالى باق ببقاء يقوم به ، وذهب القاضى إمام الحرمين إلى ففيه وهو الحق . قاله فخر الدين محمد بن محمد بن عمر الرازى . ويوجد بالهامش الأيمن كلام غير واضح .

وفى الهامش الأعلى فوق العنوان يوجد ختم لعله ختـم كتـب خانه الأستانة بتاريخ ١٨٠٣هـ والله أعلم .

وليس على المخطوط أي صبيغة سماع أو بلاغ.

وفي الصفحة الأخيرة كتب اسم الناسخ وتاريخ النسخ.

"كتبه شيخنا العبد الفقير إلى الله تعالى الشييخ العالم.....عام .... وتحته "وفى الحديث إذا مات العبد قال الناس ما خلّف ، وقالت الملائكة ما قدَّم . وبالإسناد الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لما كانت ...... وذيلت هذه العبارة بختم لما أتبين معالمه .

وقد بدأ المخطوط بالبسملة ثم بمقدمة للمؤلف بدايتها:

#### وانتهى المخطوط بعبارة:

" والحمد لله وحده وصلًى الله على سِيدنا محمد وعلى آلمه وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ، والله الموفق ، وعليمه التكلان وبه المستعان .

يوجد على هوامش بعيض الصفحات بعيض التصويبات وإضافات يسيرة بخط الناسخ نفسه سنشير إليها إن شاء الله تعيالى أثناء التحقيق . وقد أخذ الناسخ بنظام التعقيبة وهى أن يشير في الهامش الأسفل في الصفحة (أ) من كل لوحة بكلمة هي مفتاح (أو تعقيبة) للدلالة على بداية الصفحة التالية ، وقد اليتزم الناسخ بذلك في لوحات المخطوط كلها عدا اللوحة ١٨ ، واللوحة ٣٩ .

وقد خلت النسخة من أية عناوين للفصول أو عناوين جانبية .

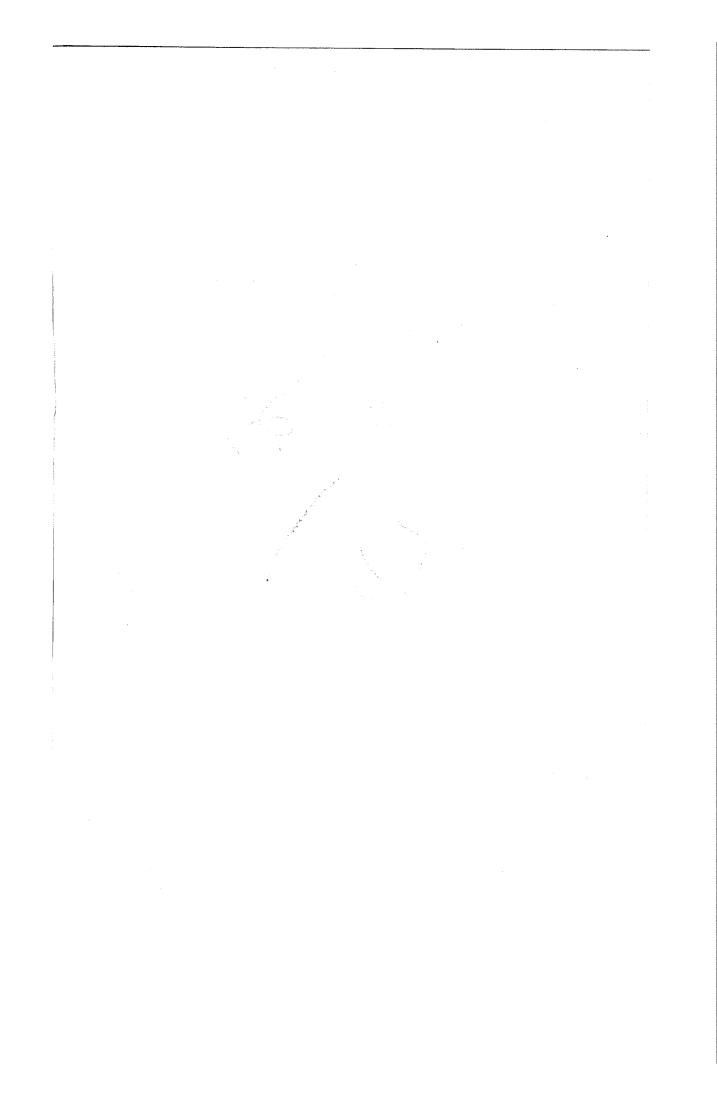

غلاف المنطوط

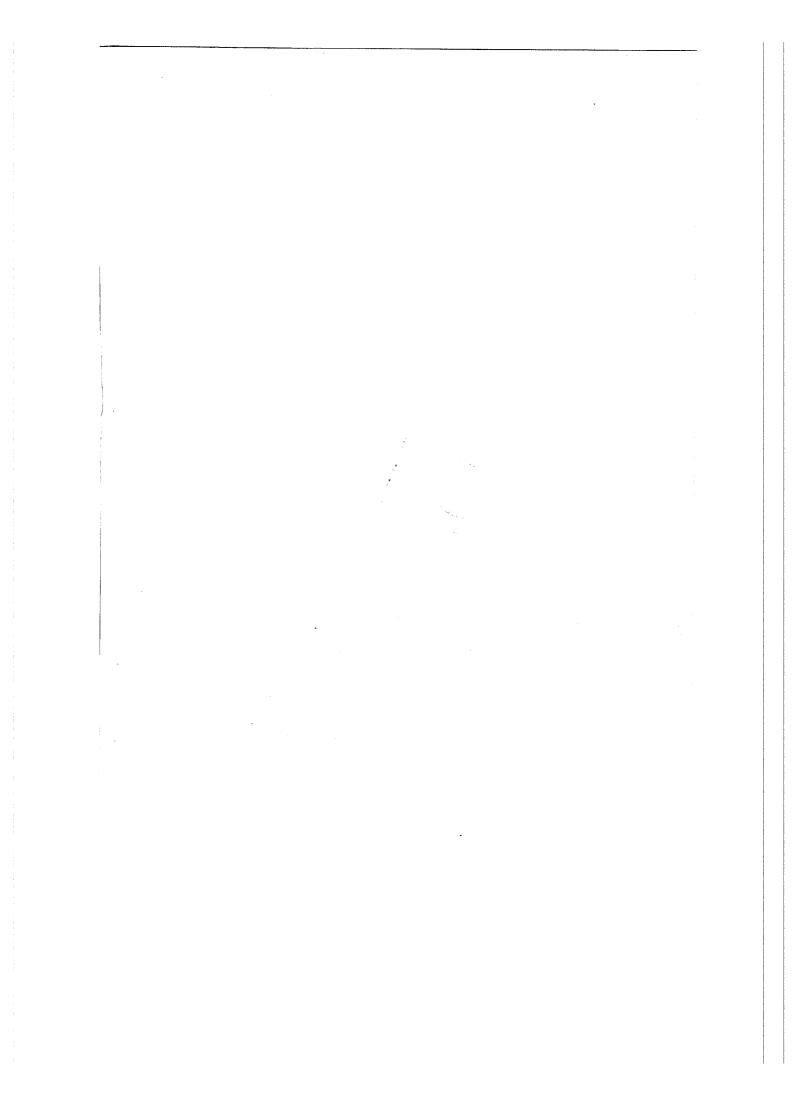

سراني بطلانه ماينسب البهرع أذكرة مناعتقا وم أبطأ وليدعوك لاع أولكن بفول الموحرين المقفين ففرروي عزانتي طراس على وسلم نه قال آذالعز المتحراجر

لوحة (١) ١

فان

هذه الامة اوَّكُون كَانَ عندَةُ عَلَمْ فَلْيَظِهِنَّ مَا الْهُ عَرَّوْجَلَّ فَالْكُونِ الْمُعَرِّوْجَلَّ الْهُ عَرَّوْجَلَّ الْهُ عَرَّوْجَلَّ الْهُ عَرَّوْجَلَّ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُ فَالْ اللهُ فَالْمُ اللهُ فَالْلهُ مِنْ اللهُ فَالْلهُ مِنْ اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ



الاشعرى هومعلم الطريق وهواللخطين كما النف المعطالات المحلوب الماسطة الماسطة الماسطة والمستويات وعامل مولال المتم الماسطة والماسلة المحال الماسطة والمحالة المحال ا

لوحة (٣٨) أ

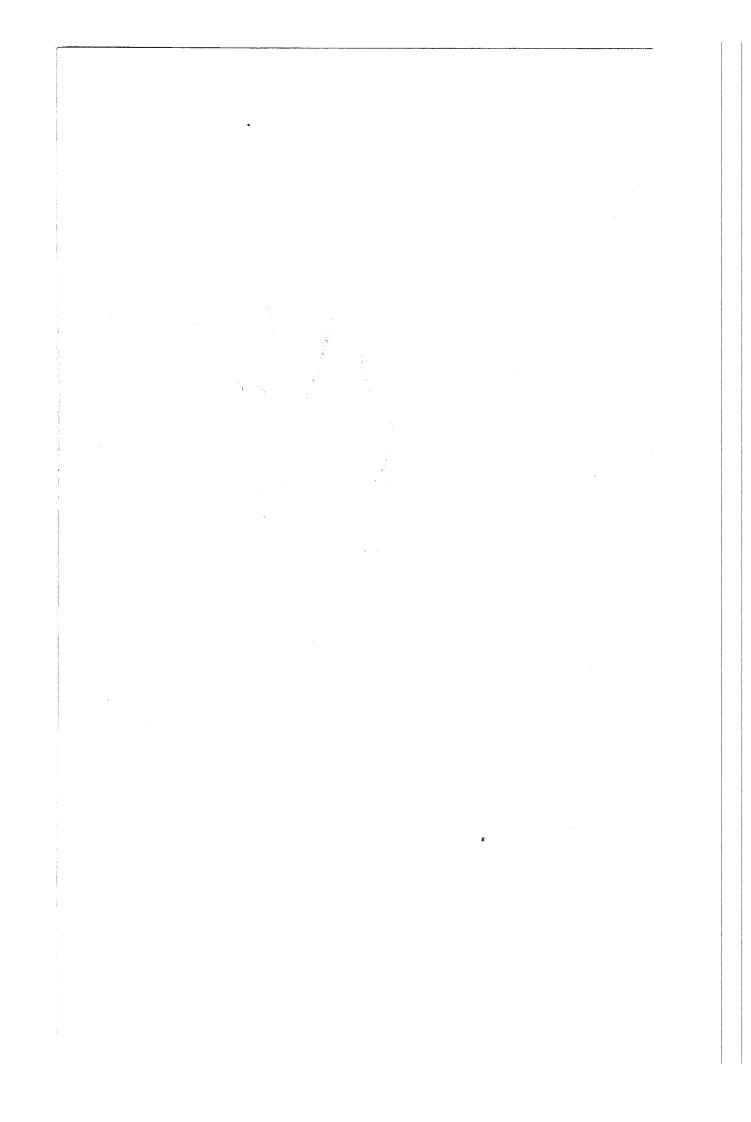

وطسطه المجهة فلالك فين ذلت درجهم أولى واحكان للبهم والمحلف ادا مع عنه الطبيعة اعيالا شعيه ما ينفرقله منه الله المحديق المالينة اعيالا شعيه ما ينفرقله منه اللهم في المحدوث الم

لوحة (٣٨) ب نهاية الهنطوط

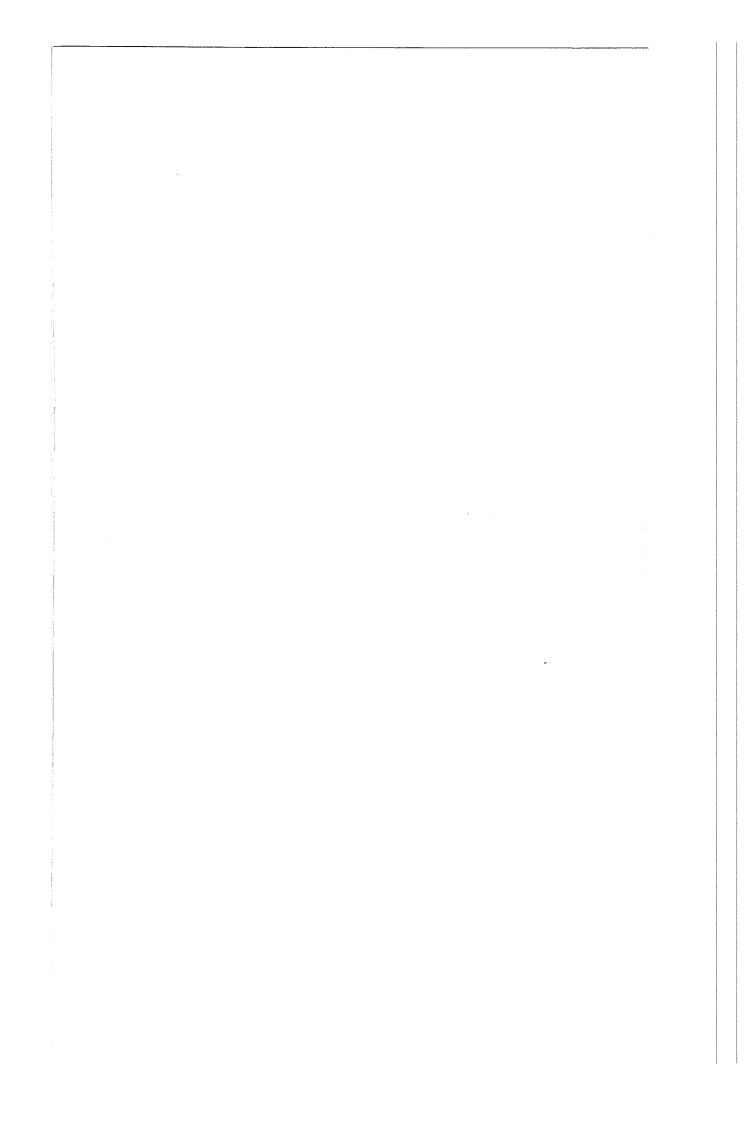

# بِسُمْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزباذي - رحمه الله -: أما بعد .. فإنّى لمّ ارأيت قوماً ينتجلون العلم ويُنسَبون إليه ، وهم من جَهلِهم لا يَدْرون ما هم عليه، يَنسِبُونَ إلى أهل الحق ما لا يعتقدونه ، ولا في كتاب هم يجدونه ، ينسِبُونَ إلى أهل الحق ما لا يعتقدونه ، ويأمرونهم أبدًا بتكفيرهم ليُنفروا قلوب العامّة من الميل إليهم ، ويأمرونهم أبدًا بتكفيرهم ولعنهم (۱) ، أحببت أن أشير إلى بُطْلان ما يُنسَب إليهم ، بما أذكره من اعتقادهم -وأنا مع ذلك مُكرَه لا بطل ، ولى دَعْوَى لا عمل - ولكن شرعت فيما شرعت - مع اعترافي بالتقصير ، وعلْمي بان قبول قول ناصر الحق كثير -، ليرجع الناظر فيما جمعته عن قبول قول المُحقّين .

فقد رُوى عن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلم أنَّه قال: (إذا لَعـنَ ١-ب آخرُ / هذه الأُمَّة أوَّلَها، فمن كان عنده عِلمٌ فَلْيُظْهِرهُ، فإنَّ كـاتمَ العلْمِ ككاتِم مَا أنزلَ الله عزَّ وجلَّ على محمَّد) (٢). ومَقْصيدى بذلك النَّصيحة.

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف بذلك إلى الخلاف الذي وقع في عصره بين الحنابلة والأشاعرة ، وما جرى حوله من تبادل الاتهامات .

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة في : ابن ماجة ٢/١٩-٩٧ (المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه) ط الحلبي ؛ وأخرجه ابن عساكر في ⊕ تاريخ دمشق ، ١٩٨/١٥) بسنده عن معاذ بن جبل مرفوعاً ؛ وأخرجه الديلمي ( ٢٦/١/١ )؛ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٤/٤ اط المكتب الإسلامي بيروت ١٩٧٢م حديث رقم(٥٠٦): حديث منكر. ثم قال: " وقد روى من حديث جابر نحوه ولفظه : إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثاً فقد كتم ما أنزل الله " .

فلن يُكُمِلَ المؤمنُ إيمانَه حتى يَرضى لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه (۱) . ويُروى عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه قال : (مَنْ كَتَسمَ أخاه نصيحةً أو عِلْماً يَطْلبُهُ منه لينتفع به حَرَمه الله فَصْل ما يَرجو) (۲). نسأل الله تعالى أن لا يَحْرِمنا رحمته ، وأن يُدخلنا جَنَّته. ١-[ النظر أول الواجبات ]

فمِن ذلك:أنَّهم يعتقدون أنَّ أُول مَا يَجِبُ على العاقل البالغ المُكلَّف القَصدُ إلى النَّظر والاستدلال المؤدِّيين إلى معرفة الله عز وجلَّ (٣)؛

(۱) هذا معنى حديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى ١٢/١ ( كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه)؛ مسلم ١٧/١-٦٨ ( كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من خصال الإيمان..)؛ سنن ابن ماجه ٢٦/١ ( المقدمة ، باب فى الإيمان ) ؛ مسند أحمد ٣/١٧٦ ، ٢٠١ ، ٢٠١ . طدار المعارف ١٩٤٩م . (٢) لم نعثر على نص الحديث الذى ذكره المؤلف، وهناك أحاديث كثيرة بنفس المعنى وأورد ابن ماجة "من كتم علما مما ينفع الله به الناس .. ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار "حديث رقم ٢٠٠ . (٣) حكى الجويني أقوال أئمة المذهب فى أول واجب على المكلف فقال : ذهب بعض الأشاعرة إلى أن أول واجب على المكلف فقال : ذهب بعض واجب عليه النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الصانع " ولما كانت المعرفة بالله هلى أول الواجبات فإن النظر المؤدى إليها يكون واجباً بوجوبها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بينما يرى بعضهم أن النظر فى ذاته واجب، وقال أبو بكر بن فورك: إن أول الواجبات التى على المكلف هو إرادة النظر المؤدى إلى المعرفة ، ويرى الباقلاني أن أول الواجبات التى فرضها الله على العباد هو النظر فى آيات الله والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثاره . ويذهب المعترفة إلى العباد هو النظر فى آيات الله والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثاره .

والاستدلال ولذلك كان أول واجب على المكلف هو النظر المؤدى إلى المعرفة. راجع - الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاني ص٢٢ تحقيق محمد زاهد الكوثرى ط الخانجي؛ شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص٣٩-٤٧ تحقيق د. عبد الكريم عثمان ط. القاهرة ١٩٦٥م؛ الشامل في أصول الدين للجويني ص١١٩-١٢٠.

<sup>(</sup>١)البينة: ٥.

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الحديث بلفظه في مواضع مختلفة في: صحيح البخاري (كتاب بدء الوحي ، باب إنما الأعمــال بالنيـات (۱) أطرافــه ٥٠ ، ٢٥٢٩ ، ٣٨٩٨ ، ٥٠٧٠ ، ٦٦٨٩ ، ٢٥٢٩ ، ٢٥٢٩ ، ٢٦٨٩ ، ٢٦٨٩ ، ٢٩٥٣ ، ٢٩٥٣ ، ٢٩٥٣ ، ٢٩٥٣ ، ١٩٥٣ ، ١٩٥٣ ، ١٩٥٣ ) وصحيح مسلم (٥٠٣١) الإمارة باب بيان قوله صلى الله عليه وســـلم (إنمــا الأعمال بالنية ) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمــال ، ســنن أبــي داود (٢٢٠١) الطلاق ، باب ١١ ) ؛ مسند الإمام أحمد (١٠٨٦٨) عن أبي هريرة ) .

<sup>(</sup>٣) نَواك الله بحفظه ، نَوَاه الله : حَفِظه ، قال ابن سيده : ولست منه على ثقـــة . وفـــى التهذيب قال الفرّاء : نواك الله بالرسد ... النظر لسان العرب ، مادة ( نوى ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين [ ] ليس في الأصل وأضفناه لحاجة السياق إليه .

<sup>(</sup>٥) يونس : ١٠١ .

﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ عَالَمُ مَعَ الْمَعْ مَعَلَمُ وَلَهُ وَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾ (١) . ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ الْمُخَنُ الْمُغَنُ الْمُنزِلُونَ ﴾ (٢) . ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتَ ﴿ وَإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وقال عز وجل - إخباراً عن إبراهيم السّمَاءِ كَيْفُ رُفِعَتَ ﴾ (٢) الآية ، وقال عز وجل - إخباراً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام - : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّيْلُ رَءَا كُوكَبًا قَالَ هَلَا / ٢٠٠ رَبِّي فَلَمّا أَفَلَ قَالَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فمن أنكر النَّظر والاستدلال لايخلو: إمَّا أن يُنكِر بدليل ، أو بغير دليل ، أو بالتقليد فإن أنكر و بغير دليل لا يُقبلُ منسه ، وإن أنكر و بالتقليد ، فليس تقليد من قلَّده بأولى من تقليدنا ، وإن أنكر وبدليل فهو النظر والاستدلال الذي أنكره والنظر لا يزول بالنَّكير فبطل دَعواه و ثبت ما قُلناه .

#### ٢ - [ إيمان المقلّد ]

ثم يعتقدون أنَّ التقليدَ في معرفة الله عزَّ وجلَّ لا يجوز ، لأنَّ التقليد قبولُ قول الغَيْر منْ غير حُجَّةٍ ، وقد ذمَّهُ اللهُ تعالى فقال عزَّ وجلَّ : ﴿ أَوَلَوْجِئَتُكُمُ بِأَهَدَى مِمَّا وَجَدتُمُ

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٥٨ ، ٥٩ . (٢) الواقعة : ٦٨ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الغاشية : ١٨ ، ١٧ . (٤) الأنعام : ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) الحج: ٧٨.

عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُ (١) لَمَّا قالوا: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى َءَاتَسُرهم مُّ قُتَدُونَ ﴾ (٣) . وَلأنَّ المُقْتَدِينَ تنساوى أقوالُهُم ، فليس عضهم بأولى مِنْ بعضٍ ، ولا فرق بين النَّبيِّ والمُتَنَبِّى في ذلك . /

وإذا كان الأنبياء - مع جَلالة قَدْرهم وعُلوِّ منزلتهم - لم يدعوا النَّاسَ إلى تقليدهم من غير إظهار دليل ولا مُعجز - فمَ نزلت درجته عن درجتهم ؛ أولى وأحرى أن لا يُتَبع فيمًا يَدعو إليه من غير دليل ، فعلى هذا لا يجوز تقليد العالم ، ولا تقليد العامى . ولا تقليد العامى . ولا تقليد العامى .

فان قيل: لِمَ جوَّزتهم تقليد العامى للعالم ) (٤) في الفُروع ولِمَ لا تُجيزوها في الأصول ؟.

قيل لأنَّ الفروع التي هي العبادات (٥) دليلها السمع ، وقد يصل إلى العالم من السمع ما لا يصل إلى العاميّ ، فَلمَّا لم يتساويا في معرفة الدليل (٦) جاز له تقليده ، وليس كذلك الأصل الذي هو معرفة الربِّ عزَّ وجلَّ فإنَّ دليله العقل ، والعاميُّ والعالم في ذلك سواء ؛ فإنَّ العالم إذا قال للعاميِّ : واحد أكثر من اثنين لا يُقبل منه من غير دليل ، فإنَّ الفرْق بينهما ظاهر (٧) .

(٢) في الأصل (أبانا).

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٢٤.وفي الأصل (أباكم).

<sup>(</sup>٤-٤) مكتوب بالهامش.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٢٣ (٥) في الأصل ( العادات ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل (الديل).

<sup>(</sup>٧) اختلف المتكلمون حول إيمان المقلد وهل إيمانه صحيح أو هو ناقص الإيمان على القوال كثيرة ، والمقلد هو من يقلد الغير من غير دليل في الأقوال والأفعال والاعتقادات والمؤمن هو من يقبل قول الغير بدليله. وقد جمع الإمام ابن حزم أقوال العلماء في مسألة =

#### ٣- [حسدوث العالم]

ثمَّ يعتقدون أنَّ لهذا العَالَم صانعًا صنعه ، ومُحْدِثَا أَحْدثه ، ومُحدِداً (١) أوْجده من العَدم إلى الوجود لأنَّه حال وجوده وهو شي موجود موصوف / بالحياة والسمع والبصر لا يقدر أن يُحدِث في سب ذاته شيئاً ففي حال عدمه - وهو ليس بشيء - أولى وأحسري ألاَّ يُوجِد (٢) نفسه ، ولأنه لو كان مُوجِدًا لنفسِه لَم يكنْ وجوده اليوم بأولى من وجوده اليوم ولا كونه أبيض بأولى من وجوده اليسوم ، ولا كونه أسود ، فدلَّ على أنَّ له مُخصَّعاً

<sup>=</sup> إيمان المقلد وهل هو صحيح أم لا . فحكى إجماع الأشاعرة إلا السمناني على أن الإيمان لا يكون صحيحاً إلا لمن استدل ، وقال الطبرى : من بلغ الاحتلام من الرجال والمحيض من النساء وجب تعليمهما وتدريبهما على الاستدلال .

وحكى ابن حزم أن أهل العلم والإسلام على أن كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا جازمًا لا يرقى إليه شك ونطق الشهادتين بلسانه و آمن بكل ما جاء به الرسول وتبرًا من كل ما يناقضه فإنه مؤمن مسلم وليس يجب عليه غير ذلك. واستدل القائلون بوجوب الاستدلال ورفض النقليد بأن آيات القرآن الكريم كلها على ذم المقلدين لآبائهم. قال تعالى: ﴿ إنا ومن هنا قال أصحاب هذا الرأى إن إيمان المقلد غير صحيح. ويفرق ابسن حرم بيسن النقليد و الاتباع و الاقتداء . فالأخذ عن الرسول اتباع واقتداء و اجب على كل مسلم و لا يسمى هذا تقليداً و إنما هو إيمان وطاعة شه ورسوله ، ومقصود الآيات التي استدل بها من قال بذم النقليد هو متابعة الآباء في غير طاعة الله ورسوله . فهذا هـو التقليد المذموم المحرم ، كما ناقش الإمام ابن تيمية موضوع إيمان المقلد في كتابه الإيمسان ص ١٦٨ ط. أنصار السنة ١٩٧٦م. و راجع شعب الإيمان للبيهقي ١٩٢١ الطبعة الأولى القاهرة.

<sup>(</sup>١) في الأصل (وموجوداً).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (أولى وأحرى لأن يوجد نفسه) وبهذا لا يستقيم المعنى .

يُخصِّصه ومُوجدًا (١) يُوجده . قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَايَانِهِ عَلَقُ اللَّهِ مَالَكُ اللَّهِ عَالَى الله تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَايَانِهِ عَلَقُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلْفُ أَلْسِنَا اللَّهِ مَا كُمْ مَا أَلُونِكُمْ أَلُونِكُمْ ... ﴾ (٢) . ٤-[ صفة الوحدانية ]

ثمَّ يعتقِدون أنَّ مُحْدِث العَالَم هو الله عزَّ وجلَّ ، وأنَّهُ واحد أحد ؟ لأنَّ الاثنن لا يجرى أمر هُما على النِّظام ، لأنهُمَا إذا أرادا شيئاً لا يخلو إمَّا أن يتمَّ مُرادهما جميعاً أو لا يتمَّ أمر ادهما جميعاً أو يتم ] (٣) مراد أحدهما دون الآخر .

(١) في الأصل ( وموجوداً ) . (٢) الروم : ٢٢ .

(٣) ما بين المعقوفتين [ ] ساقط في الأصل . (٤-٤) مكتوب بالهامش.

(٥)في الأصل(لأنه يوريد)وأضفنا(قد) لحاجة السياق . ﴿٦)البقرة : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٧) الأنبياء: ٢٢. وقد أشار المؤلف في هذه الفقرة إلى دليل التمانع المعروف ، والذي استنبطه المتكلمون من الآية الكريمة المذكورة ، وشرح المؤلف على النحو المشار إليه ، وقد اعترض على هذا الدليل ابن رشد الفيلسوف وقال إن الفرض الذي سلكه الأساعرة في الآية يمكن معارضته بفرض آخر كأن يقال باتفاق الإلهين على تحريك الجسم في =

## ه \_ [ صفــة القِــدَم ]

ثُمَّ يعتقدون أنَّ الله عز وجلَّ قديمٌ (١) أزليٌّ أبداً كـــان ، وأبـــداً

= وقت واحد . وصرح بأن الآبة تشتمل على قياس شرطى متصل وليس قياساً شرطياً منفصلاً ، كما اعترض على نفس الدليل ابن تيمية وقال إن فهم المتكلمين للآية حسب دليل التمانع يدل على نفى أن يكون هناك ربّان صانعان للعالم وهذا لم يقل به أحد . والآية سيقت لنفى أن يكون هناك إلهان اثنان يستحقان العبادة ، فهى تنفى التعدد فى الالوهية لأن المشكلة التى واجهت الأنبياء فى أممهم التعدد فى المعبودين وليس تعدداً فى الخالقين للعالم ، ولهذا فإن الفساد الذى نفته الآية (لو كان فيهما ألهة إلا الله لفسدتا )غير الفساد الذى نفاه دليل التمانع كما فهمه المتكلمون .

(۱) الذى أجمع عليه سلف الأمة أن الله سبحانه وتعالى هو " الأول والآخر " أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، أمَّا صفة القدم فلم ترد وصفاً لله تعالى أبداً لا فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولم ترد فى القرآن إلا مرة واحدة وصفاً للعرجون بأنه قديم ، والحديث المروى عن أسماء الله الحسنى لم ترد فيه أعيان الأسماء لا فى البخارى ولا فى مسلم ، ونصه " إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة " والأحاديث التى ذكرت أعيان الأسماء ليس فيها اسم القديم .

ومعلوم أن لفظ القديم يتضمن معنى الزمن ، والله تعالى كان ولا زمان .

والقرآن الكريم قد وصف الله تعالى بالأول والآخر.. ولم يصفه بالقدم ،وهذا الوصف لـــم يكن معروفاً في جيل الصحابة والتابعين وربما ظهر في أو اخر القرن الثامن بعد عصر الترجمة.

وصفة القدم قد ارتضاها المتكلمون وصفاً لله تعالى وعنوا بها نفى الأولية وإثبات الأزلية لله تعالى ، وقد يكون هذا المعنى صحيحاً لكن استعمالهم لهذا الوصف قد ترتب عليه التزامات عقلية. فقالوا: إن صفاته الذاتية قديمة -كالعلم والإرادة مثلاً - وحين تتعلق بالمعلوم المحدث والمراد المحدث هل يلزم على ذلك أن الحوادث (المعلومات والمرادات) تحل في ذات الله، فيكون الله محلاً للحوادث، وهذا مستحيل على الله تعالى. ؟ وهذا ما عليه المتكلمون.

أو نقول بقِدم العالم (معلومات الله ومراداته). أم أن الله يعلم الأشياء بعلم كلى ولا يعلم الجزئيات كما يقول الفلاسفة . وكلا الأمرين محظور شرعاً .؟

يكونُ ؛ لأنه لو كان مُحْدَثاً ؛ لافتقر إلى مُحْدِثُ آخر ، وذلك السي المُحدِثُ إن كان محدَثاً ، افتقر إلى محدِث آخر ، ويؤدّى ذلك إلى التسلسل ، وعدم التناهى ، وذلك محال .

### ٦- [ مخالفته - تعالى - للحسوادث ]

ثمَّ يَعنقدون أنَّ الله عز وجلَّ لا يُشبهه شـــى من المخلوقــات ، ولا يشبه شيئاً منها ؛ لأنَّه لو أشبهه شَـىء لكان مثله قديماً. ولو أشبه شيئاً لكان مثله مَخلوقاً وكلا (١) الحالين محال . قال الله عز وجلَّ : ﴿ لَيْسَ كُمِثْ لِهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

لذلك فإن مفكراً كبيراً مثل ابن رشد قد رفض هذا المنهج جملة وتفصيلاً، وصرح بـأن هذه الألفاظ بدعة فى الشرع ومرفوضة فى العقل، فعلم الله تعالى لا يوصف بحدوث ولا قِـدم وإرادته تعالى لا توصف بحدوث ولا قدم وإنما هو علم خاص وإرادة خاصة .

وقد ناقش الإمام ابن تيمية هذه القضية بالتفصيل في كتابه " درء تعارض العقل والنقل"، كما ناقش الإمام ابن حزم صفة القدم ونبه إلى أنها لم ترد في كتاب الله وسلطة رسوله فلينتبه إلى ذلك ، وأشار الجويني إلى أن أول من قال بها هو أبو على الجبائي ، وربما يكون ذلك أثراً من فلسفة أرسطو وآرائه حول المحرك الأول ووصفه له بالقدم وانتقال هذه الآراء إلى الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام .

<sup>-</sup> والسبب في ذلك هو وصفهم الله تعالى بصفة لم ترد في كتاب ولا سنة ولزم عنها كـــل هذه المعانى الباطلة .

<sup>(</sup>١)في الأصل (وكلي).

<sup>(</sup>۲) الشوري : ۱۱ .

#### ٧ [ الله تعالى ليس بجسم ]

ثمَّ يعتقدون أنَّ الله عز وجلَّ ليس بجسمِ (١) لأن الجسمَ هو المؤلَّفُ وكلُّ مُوَلَّفٍ لا بدَّ لهُ من مُؤلِّفٍ . وليس بجوهرٍ لأن الجوهرَ لاَ يخلُو من الأعراض / كاللَّون والحركة والسكون ، والعرض الذى لا يكون شم ع-ب يكون ولا يبقى وقتين . قال الله تعالى: ﴿ هَاذَا عَارِضٌ مُعَطِّرُنا ﴾ (٢) أي لم يكن فكان، وما لم يكن فكان فهو محدَث ، وما لا ينفكُ مــن المحدَث فهو محدَث ، وما لا ينفكُ مــن

# ٨-[ صفاته تعالى أزلية ]

ثمَّ يعتقدون أن الله تعالى المُحدِثُ للعَالَم موصوفٌ بصفاتِ ذاتيَّةٍ ، وصفاتِ فعليَّةٍ، فأما الصفات الذَاتيةُ فهى ما يصحُ أن يوصنَف بِهَا فى الأزَل وفى لا يزال كالعِلْم والقدرة، وأمَّا الصفات الفعليةُ فهى ما لا يصح

(۱) الحديث عن الجسمية نفياً أو إثباتاً ليس مذهباً لسلف الأمة ، ولم يرد لفظ الجسم في القرآن الكريم وصفاً لله تعالى لا نفياً ولا إثباتاً . وكان الأولى السكوت عن ذلك كما سكت السلف لأن استعمال هذا اللفظ قد أوقعهم في محاذير كثيرة فمن نفى الصفسات الخبريسة كانت حجته في النفى أن إثبات الصفات يقتضى الجسمية مثل نفيهم لصفة الرؤية والمجيء والاستواء والنزول . ومعلوم أنها صفات الله ثابتة بالكتاب والسنة ، فالنفاة قد تأولوا هذه الصفات لظنهم الخاطيء أنها تقتضي الجسمية، وسبب هذا الظن أنهم قالوا بقياس عالم الغيب على الشهادة، ولاينبغى أن يفهم أحد أن السلف حين امتنعوا عن استعمال لفظ الجسم في النفى أو الإثبات أنهم يقولون بالجسمية. لا إن ذلك الفهم بعيد تماماً عن الصواب وإنما مذهبهم في ذلك هو السكوت عما سكت عنه القرآن في النفى والإثبات، إيماناً منهم بأنه ليس كمثله شيء وهو تعالى أعلم مناً بما يجب له من صفات الكمال وما ينزء عنه من صفات النقص، فلوكان وصفه بالقدم واجباً لأمرنا بذلك، وأخبرنا به على لسان رسوله، كما أمرنا بالإيمان بأنه تعالى سميع بصير، عليم قدير، الأول والآخر، ولو كان نفى الجسمية وإثباتها واجباً لنبه القرآن إلى ذلك ، كما نبه وأمر في صفات الكمال ونفى صفات النقص .

أَن يُوصفَ بِهَا فى الأزلِ وفى(١) لا يزالُ كالخَلْق والرِّزق ؛ لا يقال إنَّهُ أبداً كان خالقاً ورازقاً؛ لأن ذلك يؤدِّى إلى قِدَمِ المخلوقِ والمرزوقِ، بل يقالُ إنَّهُ أبداً كانَ قادراً على الخلق والرزقِ ، عالماً بمن يخلقُ في ويرزقُهُ ، فإن قيل إنَّه أبداً الخالقُ والرازقُ بالألفِ واللاَّم جاز .

#### ٩- [صفة العلم]

ثمَّ يعتقدون أن الله تعالى عالم (٢) بعلم واحد قديم أزلي يتعلق ما بجميع المخلوقات فلا يخرجُ مخلوق عن علمه ؛ / لأنَّه لو لم يكن موصوفاً بالعلم لكان موصوفاً بضده وهو الجهل ، ثم يكون الجهل صفة له قديمة والقديم يَستَحيل عدَمه فلا يكون أبداً عالماً ، وذلك نقص، والربُّ عز وجَلَّ موصوف بصفات الكمال لابصفات النقص ؛ قال الله عز وجَلَّ : ﴿ وَاللّهُ بِعُلِ مُنَى عَلِي مُلِي الله وقال تعالى: ﴿ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهُ ﴿ وَاللّهُ عَلِي مُنْ وَاللّهُ مِعْلَمِهُ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهُ ﴾ (٤).

### ١٠-[ صفـة القـدرة ]

ثمَّ يعتقدون أنَّ اللهَ عز وجَلَّ قادرٌ بقدرةٍ واحدة قديمةٍ أزليَّةٍ تتعلق بجميعِ المقدورات، فلا يخرج مقدورٌ عن مقدوراته، لأنَّ ضدَّ القدرةِ العَجْزُ فلو لَمْ يكن في الأزلِ موصوفاً بالقدرةِ لكان موصوفاً

<sup>(</sup>١) في الأصل " في لا يزال " .

<sup>(</sup>٢) صفة العلم..الأولى إثبات صفة العلم الإلهى الشامل دون وصفه بالقدم أو الحدوث ودون وصفه بأنه كلى أو جزئى. وإنما هو علم خاص يتعلق بالمعلومات على نحو خاص لايقاس ذلك على على على البشر ولا معلومات البشر. لأن علم الله تعالى سابق على وجود الأشياء وعلم الإنسان مسبب عن وجود الأشياء، وقد نبّه إلى ذلك ابن رشد..انظر فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وراجع كتابه مناهج الأدلة في عقائد الملة ص٥٦-٥٦ صفة العلم، وما يقال في صفة العلم، نقوله في جميع الصفات الذاتية كالإرادة والسمع والبصر.. إلخ.

بضدها وهو العَجْزُ ، ثم يدر عجزُ صفةً لَهُ قديمةً والقديم يستحيلُ عدَمُه كما ذكر نَا في العلمِ فلا يكونُ أبداً قادراً ، وذلك آفة ، والرَّبُّ عزَّ وجلَّ مئزَّه عن الآفات . قال اللهُ عز وجلَّ : ﴿ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١).

والكلام في إثبات جميع صفاته الذاتية كالكلام فيما ذكرناه من إثبات العلم والقدرة .

#### ١١-[صفة الإرادة]

ثمَّ يعتقدون أن الله عز وجلَّ مريدٌ بإرادة (٢) قديمــة أزليـة ، فجميعُ ما يجرى في العالم من / خير أو شر أو نفع [أو] (٣) ضُـر ٥-ب أو سقم أو (٤) صحة أو طاعة أو معصية فبإراد يَه وقضائه لاستحالة أن يجرى في مُلكهِ ما لَمْ يُردهُ؛ لأن ذلك يؤدي إلى نقصه وعجزه . قال الله تعالى ﴿ فَعَن يُرِدِاللهُ أَن يَهْدِيهُ الله تعالى ﴿ فَعَن يُرِدِاللهُ أَن يَهْدِيهُ وَلَلْهَ مَن يُرِدِاللهُ أَن يَهْدِيهُ يَمْمُ صَدِّرُهُ مَن يُرِدِاللهُ أَن يَهْدِيهُ وَاللهُ عَالَى ﴿ فَعَن يُرِدِاللهُ أَن يَهْدِيهُ وَلَا يَشْرَحُ صَدِّرُهُ مِن يُورِدُ أَن يُضِ لَهُ رَبِّهُ عَلَى مَدْرَهُ مَن يُرِدِاللهُ أَن يَهْدِيهُ وَلَا تَعالى ﴿ فَمَن يُرِدِاللهُ أَن يَهْدِيهُ وَلَا تَعالَى ﴿ فَمَن يُرِدِاللهُ أَن يَهْدِيهُ وَلَا لَهُ مَن يُورِدُ أَن يُضِ لَهُ رَبِّعُ عَلَى مَا لَذَه مِ لا يثبتونها والكلام في هذه المسألة (٧) مع القَدَريَّة (٨) يطولُ لأنهم لا يثبتونها على أصلهم ، وهو أن العقلَ عندهم يوجبُ ويحسنُ ويقبِّح ، وعند

<sup>(1)</sup>  $10^{-1}$  (1) أل عمر ان : ٢٩ . (٢) في الأصل - " بإرادته ".

<sup>(</sup>٣) في الأصل وضد". (٤) في الأصل وصحة ".

 <sup>(</sup>٥) البروج: ١٦.
 (٦) الأنعام: ١٢٥.
 (٧) في الأصل " المسلمة ".

<sup>(^)</sup> القدرية مصطلح يطلقه الأشاعرة على المعتزلة لإنكارهم القول بـــالقدر وأن أفعال الإنسان واقعة منه بقدرته واستطاعته المستقلة عن قدرة الله تعالى ، وهم يقولون لا قــدر والأمر أنف ، والمعتزلة يتهمون الأشاعرة بأنهم أولى بأن يسموا بالقدرية لقولهم بان الإنسان ليس خالقاً فعله وإنما تقع أفعاله بقدرة الله تعالى ، والعبد ليس خالقاً له .

وأول من قال بنفى القدر هو معبد الجهنى على الأرجح ، وتبعه على هذا القول غيلان الدمشقى المقتول في عهد عبد الملك بن مروان ، وأشار أبو الحسن الأشعرى في المقالات اللي أن بعض الرافضة تابعوا المعتزلة في القول بالقدر . انظر عنهم : مقالات=

أهل الحق العقل لا يوجب و لا يحسن و لا يقبح ، بـل الحسن مـا حسنــته الشريعة والقبيــح ما قبحته الشريعة (۱) . قــال الله عــز وجل ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثُ رَسُولًا ﴾ (۲) . فأخبر تعللى أنهم آمنون من العذاب قبل بعث الرسول إليهم، فالواجب فعله ما لا يؤمن أمن في تركه [عذاب] (۳) فعلم بهذه الآية أن الله تعالى لم يوجب على العقلاء شيئا من جهة (٤) العقل ، بل أوجب ذلك عند مجـــىء

وعلى نقيض ذلك يرى المعتزلة أن الأشياء في ذاتها قد تكون حسنة أو قبيدة ويستطيع العقل أن يستقل بالحكم على هذه الأشياء بالحسن أو القبح.

فالكذب قبيح في ذاته ولو لم يرد بذلك شرع أو ينزل به وحي والعقل يستقل بالحكم على الكذب بأنه قبيح ويأتي الشرع مؤكدا لما سبق أن اكتشفه العقل من حسن الصدق وقبح الكذب، وعند التحقيق لا نجد حكما عقليا ناقضه أمر شرعي و لا نجد أمر ا شرعيا ناقضه حكم عقلي . انظر عنها: مقالات الإسلاميين ص ١٩٨؛ الفصل في الملل والنحل لابن حزم ص ١١٤ والملل والنحل للشهرستاني ص ٢٢٠ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ٢١٤. (٢) الإسراء: ١٥

<sup>=</sup> الإسلاميين للأشعرى ١٠٥/١، ١١٠٥/١٠ الط. استنبول ١٩٢٩م؛ الفرق بين الفرق للبغدادى ص ١٧٠٩م النووى على صحيح مسلم ١/٥٠١-١٥ المطبعة المصرية ١٩٢٩م البغدادى ص ١٧٠٠-٧٧٧ . التعريفات للجرجانى مادة قدرية، شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص ١٧٧٧-٧٧٧ . (١) اختلف المعتزلة والأشاعرة حول مسألة الحسن والقبح وهل هما من قبيل الأحكام العقلية أو الأحكام الشرعية . وأرى أن الخلاف حول هذه المسألة أقسرب إلى مسائل الخلاف اللفظى وهي كثيرة في علم الكلام ، فالأشاعرة يرون أن العقل لا يستقل بالحكم على الأفعال أو الأقوال بأنها حسنة في ذاتها وإنما يستقل الشرع وحده بهذه الأحكام فما حسنه الشرع كان حسنا وما قبحه الشرع كان قبيحا وأحكام العقل تابعة لحكم الشرع وحسن ورتبوا على هذا الموقف أمورا كثيرة أخرى . فقالوا لو حكم الشرع بقبح الصدق وحسن الكذب ونهى عن الصدق وأمر بالكذب لكان ذلك حسنا ؛ لأن هذه الأحكام ليست ذاتية في الأقوال والأفعال وإنما هي مستمدة من حكم الشارع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل " من جهت " .

الرسُّلِ من قِبَلِ الله تعالى، و لأنَّ العقلَ صفة للعاقِل / وهو محسدت ٦-١ مخلوق لله تبارك وتعالى، وليسَ بقائم بنفسه ولاحَى ولاقادر ولا عالم ولا متكلم وما هذه حَالتُه فلا يصح أن يُوجبَ على العقلاء ولا على غير هم شيئاً ولا أن يُحرِّم شيئاً ولا يُقبِّح شيئاً ، ولا يعلم به غير المعلومات التي لا تتعلق به كجميع العلوم . إذا كان الأمرُ كذلك له تصر الأفعالُ حسنة واجبة بإيجابه ، ولا مُحرَّمة قبيحة بتحريمه ، ولامباحة كسائر الحوادث لأنه محدث مخلوق كسائر العلوم والحوادث ، ولو وجب عليهم شئ من جهة العقل قبلَ مَجيء الرسل فكانَ حجة عليهم مجردة في ذلك لما قال : ﴿ إِلْمَكَلَّاكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُبَّةُ بَعَدَ العقل . الرسُل فكانَ حبة بعد العقل . ولما بَطلَ ذلك دَلَ على أن العقل ليس له تأثير في شئ مما ذكرناه . فإن قيل : لمَ قاتم إن الله عز وجل مريد للمعاصى خالق لسها فإن قيل : لمَ قاتم إن الله عز وجل مريد للمعاصى خالق لسها

فإن قيل: لِمَ قلتم إن الله عز وجل مريدٌ للمعاصى خالقٌ لـــها فبأى شئ يَستحِق العبدُ العقوبَةَ ؟

يقال لهم: هل تُثبتونَ أن الله عز وجل مريدٌ للطاعةِ خالقٌ لها أم لا؟ فإنْ قيلَ ليسَ بمُريدٍ / لها ولا خالقِ أيضاً فلل كلام معهم ٦-ب والأولى السكوتُ عنهم؛ لأنهم قد كَذّبوا الرّبّ في خبره وقال على وجل ﴿ خَيلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٣) .

وإن قِيل : إنَّهُ مُريدٌ لإيجادها وخالقٌ لها يُقالُ: فالعبدُ بأَى شَكَ يَنالُ الثوابَ والدرجاتِ ، وكلُّ دَليلٍ لهم هنا هو دليلٌ لَنا هناك فكما أنه يُقْدِرُنا على فعل الطَّاعةِ ويخلقها لَنا ثم يُثِيبنَا عليها بفضلِهِ فكذلك (١) النساء : ١٦٥ . (٢) في الأصل " الله " (٣) الأنعام : ١٠٢ .

أيضاً يُقْدرُنا على المعصية (١) ، ويخلقها لنا ثم يعاقبنا عليها بعدليه النه مُتصرفٌ في ملْكهِ على الإطلاق . وقد رُوى في الخبر أن الله عز وجل أوحى إلى أيُّوب : [ لو لمْ أخلق لك تحت كلِّ شعرة صبراً لما صبرت ] ثم بعد ذلك يمدحُهُ ويُثنى عليه بقوليه ﴿ إِنَّا وَجَدَنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبَدُ مَ (٢). فإذا كان الرب عز وجل خلق الصبر له فيالي شعى أنَّ الأمر ما ذكرناه فيالي شعى أنَّ الأمر ما ذكرناه فيالي هذا المدح والثناء فدلَّ على أنَّ الأمر ما ذكرناه في الكين الرب عن وجل خلق المدر والثناء فدلَّ على أنَّ الأمر ما ذكرناه في الله على أنَّ الأمر ما ذكرناه في الله المدر والثناء فدلَّ على أنَّ الأمر ما ذكرناه في النه في الله في الله

فإن قيل : وجدنا أحدنا إذا قال لغُلامِهِ: اكسر هذا الإِناء فَكسَر َهُ تُسمَّ اللهِ عَاقَبِهُ يَكُونُ ظَالِماً / ، فإذا قُلْنَا إِنَّ اللهَ عز وجل مُريدٌ للمعاصبي تُسمَّ يُعَاقِبُ عَليها يَكُونُ ظالماً ؟ .

يقالُ: حَقِيقَةُ الظلمِ هو تجاوزُ الحَدِّ، فالسَيِّدُ إذا قال لغلامِهِ الْسُرِ هذا الإناءَ وعاقبهُ يكون ظالماً لأن فوقه آمراً وهو الله عز وجل أمره أن لا يَتَجاوز مع عبده الحَدَّ فإذا تجاوزه يكون ظالماً، ثُمَّ يقالُ لهم: هذا السيِّدُ أمرَ عبدَهُ بكسرِ الإناء فكان عُقوبتهُ ظلماً لهه والرَّبُ عز وجل لم يأمر بالمعاصبي قال الله عدز وجل الإيابَ اللهَ

<sup>(</sup>١) في الأصل " المصيبة " وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن كثير آثاراً كثيرة في تفسيره لقوله تعالى ﴿ إِنَا وجدناه صابراً نعم العبد إنسه أوّاب ﴾ ، وكذلك في تفسيره لقوله تعالى ﴿ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنسى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ﴾ ولم يذكر هذا الحديث ، وكذلك لم نعثر عليه في كتب الأحاديث المشهورة ولا في الأحاديث القدسية . راجع تفسير ابن كثير ٤٠/٤ ط . عيسى البابي الحلبي تفسير سورة ص،وكذلك تفسير سورة الأنبياء ١٧٧/٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٢٣ .

لَا يَأْمُرُ مِا لَفَحَشَكَمْ مِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْم

فإن قيل : الأمرُ والإِرَادةُ سَواءٌ فما أمَرَ بهِ فقد أرادهُ ، وما أرادهُ فقدْ أمرَ به .

قِيلَ :هذا ليسَ بصحيح والدَّليلُ عليهِ إذا قـال رجـلٌ لغـيرهِ إن غلامي هذا لا يُطيعني فيما آمُرُهُ بهِ ولا يَنصنُحني ، ثُمَّ قال لغُلامِهِ افعل كيتَ وكيتَ فقدْ أمرَهُ بالفِعل وهو يُريدُ أن لا يفعل ليُبين لذَلك الرَّجل صدِّقَ قولهِ، فدلَّ على أنَّ الأمْرَ بخلاف الإرادة/ (٣). أمرَ إبْليسَ ٧-ب

(۱) الأعراف: ۲۸. (۲) سبق الحديث عن العلاقة بين الإرادة والأمر ص ١٠. (٣) إن أفعال الطاعة والمعصية وعلاقة الإرادة الإلهية بالأمر الإلهي كانت كل منها محل خلاف كبير.. فهل كل ما أمر الله به أراده ؟. وهل كل ما أراده الله تعالى أمر به. ؟ وهل يتصور المسلم أن يقع في مُلكِ الله شئ لا يريده . وإذا كان كذلك والعالم طافح بالشر والآثام فهل يريد الله وقوعها أم تقع على غير إرادته تعالى ١٠٠٠ إلى آخر الأسئلة المثارة حول هذه القضية . وينظر الأشاعرة إلى هذه القضية مسن منطلق أن إرادة الله عامة وشاملة لكل ما كان وما يكون وهي أصل في كل ما يقع في هذا العالم فلا يقع في ملكه تعالى إلا ما يريد ومشيئته تعالى شاملة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وعلمه عام وشامل ومحيط . ومن هنا قالوا إن كل ما يقع في هذا العالم طاعة كان أو معصية ، كفر أو إيمان مخلوق لله تعالى وبإرادته العامة الشاملة لكل ما كان وما يكون واستدلوا بآيات كثيرة . (إنما قولنا للسئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) ﴿ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ﴾ (إنها قولنا للسئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) ﴿ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ﴾

أما المعتزلة فنظروا إلى القضية من منطلق الأمر والمحبة والرضى . فإن الله تعالى لا يريد إلا ما يحبه ويرضى عنه ولا يأمر إلا بما يريده ويحبه ، فجعلوا المحبة والرضسى والأمر أصلاً ووحدوا بين الإرادة وبين الأمر والمحبة . ولذلك قالوا إن الله لا يأمر بالكفر ولا يأمر بالمعصية لأنه لا يحبها ولا يريدها، وبالتالى فهى إذا وقعت فى ملكه تقع بإرادة =

بالسَّجود ولم يرد منْهُ السجود ، ولو أراد أن يسجد لسجد على رغم أنفه، ونهى آدم عن أكل الشجرة وأراده أن يأكل منها ، وعندهم أن الله عز وجل، أراد إبليس أن يسجد وإبليس ما أراد أن يسجد يكون على قولسهم إبليس وصل إلى مراده والرَّبُ عز وجل ما وصل إلى مراده. ثم يقال لهم: هل الربُّ عز وجل قادر على أن يُحيل بين هذا العاصى وبين المعصية أم لا ؟ وهل هو عالم بأنَّهُ إذا رزقَهُ رزقاً يتوصل به إلى المعصية أم لا ؟

= فاعلها وهو العبد ولا تكون حينئذ بإرادة الله لأنه لا يحبها ولا يرضى عنها ، وبالتالى فلا يريدها. واستدلوا على مذهبهم بآيات كثيرة. قال تعالى: ﴿والله لا يحب الفساد ﴾ وقال : ﴿ والله لا يحب الظالمين ﴾ وقال : ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربسى وينهى عن القحشاء والمنكر والبغى ﴾ فما أمر به أراده وما نهى عنه لا يريده.

هكذا قال المعتزلة ويتضح من تعارض موقف الفريقين أن كلا منهما على النقيض من الآخر . وكل منهما يستدل بآيات من القرآن الكريم ليؤيد بها مذهبه ويبطل بها رأى الفريق الآخر حتى بدت آيات القرآن كأنها متعارضة يضرب بعضها بعضا أما ساف الأمة فقد نظروا إلى القضية نظرة تكاملية بحيث ظهرت آيات القرآن في مذهبهم يؤيد بعضها بعضاً ويقويه ويعاضده .

ذلك أن الإرادة الإلهية على نوعين :

ارادة كونية وهي عامة وشاملة لكل ما كان وما يكون ، تتعلق بالنظام العام لصلاح
 هذا الكون كالسنة الكونية وارتباط الأسباب بنتائجها ووجود الأضداد ( الزوجية ) .

وهذا النوع من الإرادة لا يخرج عنه شيء في الكون فكل ما يقع في العالم مراد لله تعالى إرادة كون وإيجاد . وهذا يشمل الكفر والمعاصى والأضداد وتتحدد هذه الإرادة بالمشيئة الإلهية فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ، وآيات الإرادة العامة والمشيئة العدام والقضاء العام الواردة في القرآن الكريم كلها تعبر عن هذا الجانب الكوني الوجودي المتحقق في هذا العالم قال تعالى: ﴿ فعال لما يريد ﴾ وقال: ﴿ إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ وقال: ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قريسة أمرنا متسرفيها فقسقوا فيها ﴾ وقال: ﴿ فمن يرد ومن يرد و

فإن قيلَ ليس بقادر و لاعالم فقد عطَّلوا وأَبْطَلوا ونفوا القُدرة والعِلمَ وهو أصلُ مذهبهم ، وينتقلُ الكَلامُ معَهُم إلى إثبات الصنِّفَات .

= أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ﴾ ﴿ ولو شئنا لآتينا كـل نفس هداها ولكن حق القول منى ... ﴾ .

وكل الآيات القرآنية التى يحتج بها الأشاعرة على مذهبهم هى من هذا النوع الكونى ، وهذه الإرادة الكونية لاعلاقة للمسلم بها إلا بالإيمان بها والتسليم المطلق بأن الله فعسال لما يريد فلي فليس العبد مأمورا بتنفيذ الإرادة الكونية ولايحاسب على ذلك لاثوابا ولاعقابا ، لأنها أمر غيبى لايعلمه إلا الله ويتحدمع معناه القضاء الإلهى الواجب الإيمان به والتسليم به. أما النوع الثانى من الإرادة فهى الإرادة الدينية الشرعية التسى تتعلق بالأوامر

والنواهى الدينية والتى أخبر عنها الرسول صلى الشعليه وسلم في صورة الأوامر والنواهى. وهذه الإرادة تتعلق بها مسئولية الإنسان أمام الله يوم القيامة . فيسأل المؤمسن عسن تنفيذ ما أراده الله دينا وشريعة من الطاعات والانتهاء عن المعاصى والذنوب . وصحيح الآيات القرآنية التى يحتج بها المعتزلة هى من هذا النوع الدينى الذى أخبر عنه الرسول أمرا ونهيا قال تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ ، ﴿ يريد الله ليبين لكم ﴾ ، وكل أمسر ورد فسى القرآن الكريم هو مراد الله دينا وشريعة وإذا وقعت الطاعة من العبد مرادة لله إرادة دينية وإرادة كونية، وإإذا وقعت المعصية من العبد تكون بإرادة الله الكونية وليست بإرادة الله الدينية لأن الله لا يريد المعصية دينا لعباده ولا يحبها شريعة أما موقف سلف الأمة في الجمع بينهما وفهم كل آية في سياقها العام .

فالآيات الكونية تتعلق بالطاعة والمعصية فكلها مرادات لله كونا وإيجادا أو وجود الكفر بجانب الإيمان له مبرراته في الحكمة الإلهية ووجود الشر بجانب الخيير مراد لله كونا وإيجادا كما يريد الطبيب تناول الدواء ليصح الجسم المريض ويسترد عافيته.

والأشاعرة حين يحتجون بالآيات الكونية على الأفعال الإلهية ونفى السببية يلجأون إلى نفى تعليل أفعاله تعالى محتجين بقول الش. ﴿ لا يسأل عما يفعل ﴾. فلو عذب الأنبياء وأثاب الكافرين لكان له ذلك لأنه فعال لما يريد، وهذا خطأ جسيم فى تصور أفعال الله تعالى .

وكذلك المعتزلة حين ينظرون إلى الإرادة بالمعنى الديني فقط ويهملون الإرادة الكونية يجعلون من الإنسان المخلوق رمزا لله الخالق ، حيث يجعلون المعصية واقعة بإرادة العبد المطلقة بعيدا عن إرادة الله وهذا خطأ منهم في تصور علاقة القدرة الإلهية =

وإن قيل إنه عالم وقادر قيل لهم لو لم يكن مريدا للمعصية من العاصى مع كونه عالما بأنه سيعصى وقادر أنه يحيل بينه وبينها لما وجدت ، وإذا ثبت بأنه عالم بما يكون من العاصى قبل المعصية ما وقادر أن يحيل بينه وبينها ثم يتركه / على المعصية فلا يوصف بالظلم عند عقوبته ، فكذلك أيضا يريد المعصية ثم يعاقب عليها ولا يوصف بالظلم ولو لم يكن مريدا للمعصية مع وجودها لكان عاجزا لأن من يجرى في ملكه ما لم يرد لايكون إلا عاجزا مغلوبا. ولهذا قال بعض أصحابنا : القدرية أرادت أن تعدل البارى فعجزته، والمشبهة (۱) أرادت أن تثبت البارى فشبهته . وهذا خلاف النص

<sup>=</sup> بفعل العبد . فإن المعصية إذا وقعت من العبد فلا تكون بإرادة الله الدينية لكنها لا تخرج عن إرادة الله الكونية و لا عن مشيئته العامة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .

وكان على الفريقين أن ينظرا إلى القضية نظرة شمولية عامة بحيث يفرقون بين ما أراده الله دينا لعباده من الأوامر والنواهي التي جاءت بها الرسل ونزلت في الكتب وملا أراده الله كونا وإيجادا مما يتعلق بالنظام الكوني العام الذي يقتضل وجلود الأضلاد كالخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان وتفصيل القول في ذلك له مقام آخر راجع: كتابنا قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي ط. الحلبي ١٩٨١م، شفاء العليل لابن القيم. حدا/ ١٩٨٠م، ط. المطبعة الحسينية القاهرة ١٩٢٢ه.

<sup>(</sup>۱) المشبهة – يطلق المعتزلة هذه الصفة المشبهة على مثبتى الصفات لله تعالى بدون تأويل لها سواء كانت هذه الصفات من صفات المعانى أو من الصفات الخبرية ، وحجتهم في ذلك أن هذه الصفات أعراض لا تقوم بذاتها وأن الأعراض حادثة فلو قامت بذات الله تعالى لكان الله محلا للحوادث و هذا مستحيل على الله تعالى و هذا قد بناه المعتزلة على قولهم في الاستدلال على وجود الله تعالى بدليل الجوهر والعرض كما هو معروف فلي مذهبهم .كما يطلق أهل السنة لقب المشبهة على المجسمة أيضا من أتباع ابن كرام وكذلك بعض فرق الروافض من أتباع هشام بن سالم الجواليقي و هشام بن الحكم الرافضي حيث يذهب هؤلاء وأولئك إلى القول بالتجسيم مع اختلاف في تفصيلات المذهب عند كل منهم .=

والإجماع. قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ ﴾ (١) وأجمعت الأمّة على قول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وقال عن وجلّ : ﴿ إِنَّ اللّهَ يُضِلُ اللهُ كَا يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٢) ، ﴿ وَيُضِلُ اللّهُ اللّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٣) . فأضاف الإضلال إليه . وقال عز وجل إخباراً عن نوح : ﴿ وَلَا يَنفَعُكُم مَ نُصَحِى إِنْ الْرَدَّ أَنَ انْصَحَى إِنْ الْرَدَّ أَنَ انْصَحَى إِنْ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُم ﴾ (٤) . فأضاف الغواية اليه . وقال إخباراً عن موسى : ﴿ إِنْ هَى إِلّا فِنْ اَنْكُ ﴾ (٥) ، فأضاف الغواية اليه . وقال إخباراً مو موسى : ﴿ إِنْ هَى إِلّا فِنْ اَنْكُ ﴾ (٥) ، فأضاف الغير والشرّ اليه . وقال عز وجل إخباراً مو المُنْ إِنْ فَي الله عن وجل إلى الموباراً ما الله عن الله عن وجل الله والله والله

<sup>=</sup> انظر مقالات الأشعرى ٢/١٠١-١٠٠ ؛ الملك والنحث ص١٠٤ ؛ نهاية الإقدام للشهرستانى ص١٩٢٨ ؛ فهاية الإقدام للشهرستانى ص٣٠-٧٧ ط .استنبول ١٩٢٨م ؛ ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية ٢/١٠٠ وبعدها ؛ ٢٦٠-٢٢ ؛ الفرق بين الفرق من ٤٣-٤٠ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى مادة مشبهة .

<sup>(</sup>۱) الإنسان: ۳۰. (۲) الرعد: ۲۷. (۳) إبراهيم: ۲۷. (٤) هـود: ۳٤.

<sup>(°)</sup> الأعراف:١٥٥. (٦) الأنبياء:٣٥. (٧) الحجر:٣٩.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين [ ] ليس في الأصل ، وأضفناه لحاجة السياق إليه .

<sup>(</sup>٩) الزمر : ٧ .

فإن قيل:قد قال الله إخباراعن موسى: ﴿ قَالَ هَلَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِيُ ﴾ (١) قيل: أر ادبه هذا ممايعمل الشيطان مثله، ولم يرد به هذا مما يخلقه الشيطان بدليل قوله: ﴿ إِن هَى إلا فتنتك ﴾ ، والفرق بين ما نور ده من الآيات وبين ما يور دونه إن ما نور د غير محتمل للتأويل و ما يور دونه محتمل لذلك

ثم يقال لهم: جميع أفعال الخلق أعراض ، فلو كان للمخلوق قدرة على خلق جميعها/، ثم لا فرق بين خلق الأعراض التي لا تكون بين خلق الأعراض التي لا تكون ثم تكون وتفتقر إلى محدث يحدثها (٢) ويوجدها ، والأجسام كذلك أيضا فلو كان للمخلوق قدرة على خلق الأعراض لكان له قدرة على خلق الأجسام ، فمن وصف المخلوقين بالقدرة على خلق بعض المخلوقات فقد وصفهم بالقدرة على خلق جميعها و هذا يؤدى إلى إثبات خلق غير الله تعالى قال الله تعالى: ﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْراً للّهِ ﴾ (٣).

وهذا القول من القدرية أعظم من قول اليهود والنصارى لأن اليهود أثبتت مع الله عز وجل العزير ، والنصارى أثبتت المسيح ، والقدرية أثبتت مع الله خالقين لا يحصى عددهم بقولهم: إن العبد يخلق ويريد(٤)والرب يخلق ويريد (٤) وقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس بقوله: [ القدرية مجوس هذه الأمة ](٥).

<sup>(</sup>١) القصيص : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل " فإن الأعراض الذي لا يكون ثم يكون ويفتقر إلى محدث يحدثه .

<sup>(7)</sup> فاطر : 7 . (3-3) في الأصل " يوريد " .

<sup>(°)</sup> ورد هذا الحديث في : سنن أبي داود ٢٢٢/٤ ط . دار إحياء التراث العربي- لبنان حديث رقم (٢٦٩١ ، ٢٦٩٤) (كتاب السنة، باب: في القدر) عن ابن عمر بلفظ " القدرية=

فإن قيل: أنتم القدريَّةُ لأنَّكم تقولونَ الربُّ عز وجل يقدرُ على خلق المعاصبى. يقالُ لَهُم هذا لا يصح لأن مَنْ وصفَ عَيرَهُ بالحياكَةِ ٩-ب لايَصيرُ حائكاً بل الحائك من فعلَ الحياكة. فقولنا إنَّ الله يقدرُ لا نُسمَّى بالقدريَّة بل القدريَّةُ الذينَ يَصفون أنفُسهُم بالقدرة، وقد شبَّهَهُم النبيُ صلى الله عليه وسلم بالمجوس ولأنَّ المجوسَ يقولون ون بإلهين النار والنور(١)، والقدريَّةُ يقولُون بخالقين لأنَّ العبد عندهم يخلُقُ فلهذا شبَّهَهُم بالمجوس.

وقد حُكِى أن بعض أهل التوحيد تناظر مع قدرى وكانا بقُـربِ شجرة فأخذ القدرى ورقة من الشجرة وقال أنا فَعلتُ هذا وخلقتُهُ .

فقال له الموحد: إن كان الأمر كما ذكرت فرد مما كان فإن من قدر على شيء قدر على ضد ، فانقطع في يده . وقد ذكرنا أن الكلام معهم في هذا يطول ولم يكن غرضي بما ذكرت الرد علي المخالف لاعترافي بالتقصير بل كان غرضي أن أشير إلى مذهب أهل الحق لأبين ما هم عليه من التوحيد واتباع الستة . وأرجو أن يكون قد حصل المقصود إن شاء الله تعالى.

<sup>-</sup>مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم "دار إحياء الـتراث العربي لبنان؛ مسند أحمد (٥/٤٠٦-٤٠١)؛ الآجرى (ص ١٩٠) في الشريعة . قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/٦٦ عديث رقم ١٨: قال الحافظ العلائي: " إسناده على شرط الصحيحين لكنه منقطع وإخراج ابن الجوزى الحديث في الموضوعات ليس بجيد ، وكذلك إخراجه له في الواهيات ، لأنه ليس كذلك بل ينتهى بمجموع طرقه إلى درجة الحسن الجيد المحتج به . وقال الألباني في ظلال الجنة ١/٥٤١ حديث رقم ٣٢٩ : إسناده ضعيف ٠٠ويشهد له حديث " إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى ١٠٠٠الحديث "وهو حديث حسن ، رجاله ثقات . ط بيروت ١٩٩٠م.

## ١٢- [ صفة السمع والبصر ]

ثم يعتقدون/أن الله عز وجل يسمع بسمع قديم أزلى، ويبصر ببصر ١٠٠ قديم أزلى أبدا كان موصوفا بهما وأبدا يكون ، لأن عدمهما(١) يوجب إثبات ضديهما وهما الصمم والعمى وذلك آفة ، قال الله عز وجل: ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيعٌ بَصِيعٌ ﴾ (٢)، وقال عز وجل: ﴿ أَسَمَعُ وَأَرَى ﴾ (٣).

ثم يعتقدون أن الله عز وجل متكلم بكلام قديم أزلى أبدى غير مخلوق(٤) و لامحدث و لامفتر و لامبتدع و لامخترع بل أبدا كان متكلما به و أبدا يكون ، لاستحالة ضد الكلام من الخرس و السكوت عليه قال الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: عدهما . (٢) في الأصل (والله سميع بصير) . سورة الحج: ٦١.

<sup>(</sup>٣) ﴿ قَالَ لَا تَخَافًا إِنْنَى مَعْكُما أَسْمِعُ وَأَرَى ﴾ سورة طه: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) قضية القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ نحن نعتبرها من المشكلات الزائفة في فكرنا الإسلامي ، ولقد اكتوى المسلمون بنار الخلاف حولها دون طائل ، ولو اقتصو علماء الكلام في قضية الصفات الإلهية على ما ورد في القرآن الكريم نصا وإثباتا لكانوا بذلك أقوم قيلا مما هم عليه الآن ولكان موقفهم معبرا عن روح الكتاب والسنة، ومعلوم أن الكتاب والسنة لم يصرح فيهما بخلق القرآن أو عدم خلقه ، ولا بقدمه أو حدوثه ، وإنما أثبت القرآن الكريم أن الله تعالى متكلم وأنه كلم موسى تكليهما ، فلو اقتصر المسلمون في هذه القضية على النسليم المطلق بأنه تعالى يتكلم بما شاء كيف شاء ومتى شاء كما هو شأن موقف سلف الأمة لكان ذلك موقفا أسلم ، والسلف رضيى الله تعالى عنهم يثبتون لله تعالى جميع الصفات التي وصف نفسه به في كتابه الكريم أو وصفه بسها عنهم يثبتون لله تعالى لها ولا تعطيل ودون تشبيه لها بصفات المخلوقين ، اعتقادا منهم بأنه تعالى ليس كمثله شئ في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولقد جسد الإمام مالك – إمام دار الهجرة – موقف السلف في مقولته المشهورة حين سئل عن الاستواء فقال لسائله : الهجرة – موقف السلف في مقولته المشهورة حين سئل عن الاستواء فقال لسائله :

عليه قال الله عز وجل: وَكَلَّمُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيكُلِيمًا (١) ، وقال : 

( إِنِي اصطفَيْتُكُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَاقِي وَبِكُلْمِي ) (٢) ، وقال عز 
وجل الإين الله عن الله عن كَلَم الله الله إلى الله الكلام بهذه 
الآيات ، فإذا ثبت أنه منطم ، فكلامه قديم أزلي والدليل قوله عز 
وجل: (الرّحْمَنُ عَلَم القُر ان عَلَم الإنسان ، فلمّا لَمْ يقل ذلك ؛ فدل على أن 
الرحمن خلق القرآن ، وخلق الإنسان ، فلمّا لَمْ يقل ذلك ؛ فدل على أن 
الإنسان مخلوق ، والقرآن ليس بمخلوق /ويَدل عليه قولُه عز ١٠-ب 
وجل: ﴿ أَلَا لَهُ النَّا أَلُو الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله عليه قولُه عز ١٠-ب

= القاعدة أصلاً من أصول مذهبهم تنطبق على جميع الصفات الإلهية ومن بينها صفة الكلام ، فالإيمان بها واجب والسؤال عن كيفها بدعة ، هذا الأصل من الأمور المهمة التى يجب اعتقادها فى جميع الصفات الإلهية والتفريعات التى يذهب إليها المتكلمون فى هذه المسألة ليس لها أصل لا فى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وربما كان ضررها أكثر من نفعها ، فلم يرد على ذهن مسلم صحيح الفطرة أن كلام الله هل هو مخلوق فى غيره أو فى ذاته، أو هل هو قديم أو مُحدَث، وهل لفظه بالقرر أن قديم أو حادث، وجميع هذه التفريعات مبتدعة لا أصل لها أبداً ، ولذلك لما سئل الإمام أحمد رضى الله عنه، كيف ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ؟ قال لسائله : أثبته أولاً كيف هو فوق حتى أثبت لك كيف ينزل ، فكذلك كلامه سبحانه وتعالى منه بدأ بلا كيفية قولاً ، وأنزله على رسوله وحياً ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس ككلام البشر. ولا أريد هنا أن أذكر كلام الفرق المخالفة لمذهب السلف، ومسن أراد مريداً من التفصيلات فليراجعها فى كتب علم الكلام .

راجع شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ص-49 ط زكريا على يوسف؛ منهاج السنة النبوية لابن تيمية -40 وبعدها حيث حكى جميع الأقوال وفنّدها ؛ درء تعارض العقل والنقل -470 .

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٤. . (١) الأعراف: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ التوبة : ٦ .

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ١-٣. (٥) الأعراف: ٥٤.

بالواو، [و] (١) الأمر كلامُ الله، فلو كان مخلوقاً لقال الإله:الخَلْقُ والخَلْقُ ، ويكون تكراراً من الكلام ، فلمَّا فصل بينهما بالواو ، دلَّ على أنَّ الخَلْق مخلوق ، والأمر كلامٌ قديمٌ أزليٌ قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوَى عِإِذَا آرَدْنَكُ أَنَّ قُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (٢) فلو كان قوله كُن مخلوقاً ، لا فتقر إلى قول قبله ، وكذلك ما قبله ، ويسودي ذلك إلى التسلسل، وعدم التناهي، ويؤدي ذلك إلى عدم المخلوقات ، ولأنَّ الرَّبَّ عز وجل لا يخلق الخَلْق بالخَلْق وإنَّما خَلَقَ له بصفته ولأنَّ الرَّبَّ عز وجل لا يخلق الخَلْق بالخَلْق وإنَّما خَلَقَ له بصفته القديمة ، وهي قوله "كن " فدلَّ على ما قلناه .

فإن قيل "كن "كاف ونون ، ودليلُ الحدوث فيهما بَيِّن ، لكونهما أحْرِفاً فإنَّ الأحرف لا تخرج إلا من مخارج ، فالميمُ مخرجُها من الشَّفتين، وانطباق عضو على عضو، والحاء مَخرجُهامن الحَلْق، وكذلك سائر الحروف ، فإذا كأنت الحروف لا تخرج إلا من مخارج ، سائر الحروف ، فإذا كأنت الحروف لا تخرج إلا من مخارج / والربَّبُ عز وجل مُنزَّه عن ذلك ، لأنَّه ليس ذا ألف اظ ومخارج / يتقدم بعضها على بعض ، فإنَّه في حال ما يتكلم بالكاف أعدومة ، وما مغدومة ، وفي حال ما يُوجِد النون ويتكلم بها الكاف معدومة ، وما هذه صفته لا يكون إلا مخلوقا ، ولأنَّ هذه الكاف والنون نشاهدهما في مصاحفنا أجساماً مخلوقة ، فتارة تكون بالحبر، وتسارة تكون باللازورد(٣)، وتارة تنقش بالجَص والآجُر على المساجد وغيرها،

<sup>(</sup>١) ليست بالأصل وأضيفت لحاجة السياق إليها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ إنما أمرنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ النحل: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) اللازورد لفظة فارسية تدل على نوع من الأحجار الكريمة تتمـــيز بلونـــها الأزرق . راجع عنها كتاب " الذخائر في أحوال الجواهر " للأنصاري ص٩٢ – ط ١٩٤٨م .

<sup>144</sup> 

فإذا قلنا بقدمها ونحن لا نشاهد إلا هذه الأجسام ، والألوان المخلوقة، فقد قلنا بقدم العالم، ولأن القديم لا يحل في المحدث ، ولأن القول بهذا يؤدى إلى القول بما يعتقدونه(١)النصاري لأنهم يقولون إن كلمة الله القديمة حلت في عيسى، فصار عيسى قديما أزليا، بل يكون هذا القائل أعظم قو لا من النصاري، لأنهم لم يقولوا بقدم عيسى، والقائل بأن الكاف والنون قديمة يقول بقدم أكثر المخلوقات .و إذا ثبت أن هذه(٢) الكاف والنون وجميع الحروف مخلوقة بمشاهدتنا لها في دار الدنيا لأنها لوكانت قديمة لما فارقت الموصوف / لأن الصفة لا تفارق الموصوف ، ١١-ب لأنها إذا فارقته يكون موصوفا بضدها بطل(٣) ما ادعيتموه من القدم.

يقال لهم: إنما يصح لكم التعليق بهذا مع المشبهة الحلولية (٤) القائلين بقدم هذه الأحرف والأصوات ، لأنهم يوافقونكم في المعنى ويقولون إن كلام الله أحرف وأصوات ثم يوافقونا في التسمية ، ويقولون بقدم القرآن . والمعول على الاعتقاد بالقلب لا على التسمية باللسان ، ويحملهم على ذلك الجهل بالفرق بين القديم والمحدث . ثم يقولون : جهلهم بالسبب [حملهم] (٥) على الخطأ . وقال بعض الأدباء : أهتك الناس من إذا لزمه الحق (٦) ثقل عليه ، وإذا سنح له الباطل أسرع إليه .

<sup>(</sup>١) أجراها المؤلف على لغة " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار... " الحديث .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( هذا ) . (٣) جواب ( وإذا ثبت أن هذه ) .

<sup>(</sup>٤) يطلق هذا المصطلح عادة على القائلين بالحلول والاتحاد من الصوفية الغلاة . ولكن المصنف يريد به هنا حلولية الصفات وليس حلولية الصوفية .

<sup>(</sup>٥) ليست بالأصل . (٦) في الأصل "أهتك الناس سِتْراً "وشطب الناسخ "سِتْراً ".

والأولى بمن تكلُّم معهم من أهل الحقِّ في ذلك أن لا يطالبهم في الابتداء إلا بالفَرْق بين القديم والمحدّث ، فمن كان جاهلاً بذلك فالسكوت عنه أولى من كلامه ، ويؤمر بمعرفة ذلك فإن أصل هذه المسألة مبنى على ذلك ، وأمَّا نحن فلا نوافقهم بأنَّ كلام الله أحرف ١٢-١ وأصوات ، لأنَّ الأحرف والأصوات نعنتنا وصفتنا ومنسوبة / إلينا نقرأ بها كلام الله تعالى ، ونفهمه بها ، والكاف والنون وجميع الحروف ، القراءة والمقروء والمفهوم بها كلام الله تعالى أفهمنا بها بالسريانية ، وداود باليونانية ، ولا يقال إنَّ كلام الله عز وجل لغات مختلفة ، لأنّ اللغات صفات المخلوقين بل المفهوم من هذه اللغات كلام الله القديمُ الأزليُّ ، كما أنَّ العرب يسمونه الله ، وغيرهم مــن العجم والترك خُد اى وابودو شكرى (١) ولا يقال إنّ هذا الاختلاف عائد إلى الرَّبِّ ، لأنَّه واحدٌ لا خُلْفَ فيه ، فكذلك كلامه أيضاً ، بل الاختلاف عائد إلى أفهامنا ولغاتنا . فمن قال بقِدَم هذه اللغات فلجهله وحُمْقه ؛ لأنَّ المتكلم في حال ما تكلُّم بالعربيـــة العبرانيــة أ معدومة، وكذلك السريانية واليونانية وما يُوجَد ويعدم لا يكون قديماً.

فإن قيل: إذا قلتم إن كلام الله ليس بصنوت و لا حرف و لا تُدرك الله الله عنه أسماعنا إلا ما هذه صفته فمن ينفى كيف يَسْمَعُ وكيف يَسْسَمَعُ (٢)

<sup>(</sup>١)هذه الكلمات من اللغة الفارسية ومعناها ( لله شكرى الجزيل ).

 <sup>(</sup>۲) يقصد المؤلف الفرق بين كيف يسمع الإنسان كلام الله القديم وكيف يسمع كلام
 الإنسان المخلوق .

يُقال لهم: سماعنا لكلامه كعلِمنا به . فكما أننا [ لا ] (١) نعلم موجوداً إلا جسماً أو جَوهراً أو عَرضاً ثمَّ إنَّ الله عز وجل معلوم لنا بخلاف ذلك ، فكذلك أيضاً سماعنا لكلامه خلاف سماعنا لكلام المخلوقين فنقيس سماعنا لكلامه على العلم به مع القدريَّة، وأما المشبّهة فنقيس معهم سماعنا لكلامه على رؤيتنا(٢) له ، لأنهم يوافقونا في الرؤية بخلاف القدريَّة : فيُقال لهم : كما أنَّ الله عز وجل يُرى لنا غداً وليس يُرى جسم لا محدود خلاف جميع المرئيات التي نشاهدها اليوم فخلق الربَّ عز وجل لنا بصراً نبصر به ، فكذلك خلق لنا سمعاً نسمع به كلامه على ما هو عليه بخلاف المسموعات التي ندركها اليوم ، والدليل على ما نذكره أنَّ السربَبَ

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ليس بالأصل وأضفناه لحاجة السياق إليه .

<sup>(</sup>٤) حكى أبو الحسن الأشعرى إجماع سلف الأمة على أنَّ المومنين يـرون ربَّهم يـوم القيامة على ما أخبر به تعالى في قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) القيامــة: ٢٢. وقد بَيَن الرسول صلَّى الله عليه وسلم معنى ذلك بقوله [ إتكم ترون ربكم عياتاً كمـا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ] بيَّن أنَّ رؤيته بأعين الوجوه ، ولـم يُـرِد النبي صلّى الله عليه وسلم أنَّ الله عز وجل مثل القمر من قيل أن النبي صلّى الله عليه وسلم شبه الرؤية ولم يشبه الله تعالى بالقمر وليس يجب إذا رأيناه تعالى أن يكون شبيها للمئ نراه كما نراه . فالأشعرى يثبت صفة الرؤية هنا بدون تأويل لها ولا صسرف الآيات عن ظاهرها ، وأحاديث الرؤية كثيرة رواها كل مسن البخاري ١٢٧/٩ (كتاب الآيات عن ظاهرها ، وأحاديث الرؤية كثيرة رواها كل مسن البخاري ١٢٧/٩ (كتاب التوحيد ، باب ما يذكر في الذات والنعوت) وفيه :أنتم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته؛ وانظر مسلم ١٦٤/١ (كتاب الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية)؛ أبو داود ٢٤/١ (كتاب السنة، باب الرؤية ) ؛ ابن ماجة المقدمة ٢/١١-٣٣ ؛ المترمذي أمول أمل السنة والجماعة للأشعرى ص٢٧-٧٣ – بتحقيقنا طدار اللواء بالرياض .

فإن قيل: أنتم تثبتون شيئين مختلفين قراءة ومقروءا أحدهما قديم والآخر محدث ، ونحن لا نعقل إلا شيئا واحدا ، وفي هـذا شـبهة القدرية والمشبهة ، فالقدرية يقولون : نحن لا نعقل إلا هذه القراءة وهـي وهي محدثة ، والمشبهة يقولون نحن لا نعقل إلا هذه القراءة وهـي محدثة القرآن ثم يثبتون قدمها ؟ يقال لهم : لا يمنع أن يكون الإنسان في حال السماع فيسمع الشيئين المختلفين شيئا واحدا ، ثم بـالدليل في حال السماع فيسمع الشيئين المختلفين شيئا واحدا ، ثم بـالدليل المشاهدة لا يشاهد إلا شيئا واحدا ، ثم بالدليل يفرق بينهما فيعلم أن السواد عرض لا يقوم بنفسه ، والأسود الموصوف بذلك السـواد جسم بخلافه ، فكذلك في ملتنا أيضا . ونحن قد ثبت عندنا أن كلام الشتعالى قديم أزلى بالأدلة التي قد ذكرنا بعضها ، والقديم أبدا مـا

كان موجوداً ويكون أبداً موجوداً ، ولا يوصف تارة بالوجود وتارة بالرداة (۱) ، ولا يضاف إلى المخلوقين ، ثم وجدنا القراءة بخلاف ذلك ، ففرقنا بينهما ، وكما أن الذكر غير (۲) (المذكور ، والعلم غير المعلوم) (۲) ، فإن أحدنا إذا ذكر الله عز وجل ، لا يقال إن ذكر قديم لقدم المنكور ، ولا علمه قديم لقدم المعلوم ، بل هما شيئان مختلفان ، فالذكر مخلوق لأنه صفة المخلوق لم توجد قبله ، (۳) (وعِلْمنا أيضاً بالله عز وجل كذلك) (۳) ، فإن الصفة لا تتقدم على الموصوف ، فكذلك أيضاً قراءتنا وكتابتنا مخلوقة ، لأنهما صفتان لم تتقدم علينا ، فمن زعم من المشبهة الحلولية أن الكتابة قديمة / موجودة قبل الكاتب ، والقراءة قديمة موجودة قبل القارىء ، يُقال له : فعلى ماذا يستحق القارىء العقوبة إن كان جُنباً ، وينال الثواب إن كان طاهراً وهو ما لم يأت بشيء ؟ فدل على أن الذي يأتي به ويستحق عليه ما ذكرناه هو القراءة المامور بها عند الطهارة . قيال

<sup>(</sup>١) الرداة من الردري بمعنى الهلاك ويقال: ردري إذا هلك. ويقال رجل رد: هالك راجع ترتيب القاموس ٢٨/٢ مادة (ردا)؛ لسان العرب ٢١٦/١؛ مجمل اللغة ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل : كما أنَّ الذكر عن المذكور والعلم عن المعلوم .

<sup>(</sup>٣-٣) في الأصل " وعلم أيضاً بالله عز وجل لذلك " وهو خطاً ولعلمه من الناسخ .

الله تعالى: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِّ ﴾ (١) والمنهى عنه عند النجاسة لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبيى صلى الله عليه وسلم قال (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ) (٢) والقديم لا يكون تارة طاعة ، وتارة معصية ؛ لأن الطاعة والمعصية هي ما يكون للمخلوق على فعلها قدرة ، والصفة القديمــة الذاتيـة لا توصف بأنها مقدورة لله عز وجل، فأولى وأحرى أن لا تكرون مقدورة للمخلوق ، وقد أخبر الرب عز وجل أن ما بين السماء والأرض مخلوق ، فقال عز وجل : ﴿ خُلُقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرَّرْسُ وَمَا يَنْهُمَا ﴾ (٣)و هذه الكتابة نشاهدها بين السماء والأرض، فمن فال ١٤-ب بقدمها / كذب الرب عز وجل في خبره ، ولأن الرب عـــز وجــل أخبر أن كلامه لا ينفد و لا يفني، فقال عز وجل: ﴿ وَلَهُ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلُاثُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتْ كَلَّمُنْتُ ٱللَّهِ ﴾ (٤) فأخبر أن كلامه لا يفنى ، ولا ينفد ، ولا يكون له أول ولا آخر ، ثم نجد هذه القراءة تفنى وتنفد ، ولها (١) سورة المزمل: ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الحديث في : سنن الترمذي ٨٦/١ عن ابن عمر ( أبواب الطهارة ، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن ) وقال الترمذي : لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه ؛ سنن ابن ماجة ١٩٦/١ رقم ٥٩٦ (كتاب الطـــهارة وسيننها ، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ) .

والحديث دار حوله كلام كثير من ناحية الحكم عليه، انظر: نصب الراية للزيلعي ١/ ١٩٥ ط. الطبعة الثانية ١٩٧٣م؛ ضعيف سنن الترمذي للألباني ص١٢ط. المكتب الإسلامي-بيروت؛ ضعيف سنن ابن ماجة للألباني ص٤٦ ط. المكتب الإسلامي- بيروت ١٩٨٨م (٣) الفرقان : ٥٩ . (٤) لقمان : ۲۷ .

أول وآخر ، والكتابة في المصاحف كذلك أيضاً .

ولقد حُكى أنَّ عثمان بن عفان رضى الله عنه أحرق جميع المصاحف المخالفة لمصحفه ، أترى أنَّه أحرق القرآن ؟! .

ومن الدليل على أنَّ كلام الله قديم أزلى ما يُروى عن على بن أبى طالب كرَّم الله وجهه ، حين أنكر عليه الخوارج (١) التحكيم (٢) فقال : والله ما حكَّمْتُ مخلوقًا ، وإنَّما

ولقد جعل الإمام مسلم في صحيحه باباً كاملاً (٤٧) في ذكر الخوارج وصفاتهم ، أورد فيه الأحاديث (١٤٢-١٥٣) ٢/٠٤٧-١٤٧، وجعل لهم باباً آخر بعنوان "باب التحريض على الخوارج "ص٤٦-٧٤٦ ذكر فيه الأحاديث ١٥٤-١٥٧، ثم ذكو باباً ثالثاً بعنوان : "باب الخوارج شر الخلق " ؛ وانظر أيضاً : البخاري ١٣٧/٤ . (٢) في الأصل (التحكم) .

<sup>(</sup>۱) الخوارج .. من أوائل الغرق الإسلامية ظهوراً ، وأطلق عليهم هذا اللقب لخروجهم على الإمام على رضى الله تعالى عنه فى واقعة التحكيم المشهورة ، وكفروا علياً ومعاوية ، والبعض يميل إلى تسميتهم حزباً سياسياً مع الشيعة لارتباط ظهورهم بقضية الإمامة والخلاف بين على ومعاوية ، ومن أظهر أقوالهم الحكم بكفر مرتكب الكبيرة ، وأنه مخلَّد فى النار لا تنفعه الشفاعة ، وأن الأئمة من قريش ، والقول بوجوب الخروج على أئمة الجور وهم فرق كثيرة متعددة المذاهب فمنهم الحرورية ، والشراة ، والناجية ، والبغاة ، انظر عنهم : الفصل فى الملل والنحل لابن حرم ١١٣/٢ ؛ والناجية ، والبغاة ، انظر عنهم : الفصل فى الملسل والنحل للشهرستانى ١٩٥١-٢٠٠ ؛ القرق بين الفرق لين المؤرق البغددي ٥٥-٣٦ ؛ التبصر في الدين للإسفراييني ٢٥٠٤ ، وانظر ما كتب عنهم الإمام ابن حزم في بيان شينعم ٤/٨٨١-١٩٢ ،

حكَمْتُ القرآن (۱) قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ (۱) الشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا الله عَكُمُا مِنْ أَهْلِهَ آ (۳) ، وقال عارَّ وجلَّ: حكَمَّا مِنْ أَهْلِهَ آ (۳) ، وقال عارَّ وجلَّ: ﴿ يَحَكُمُ بِهِ مِذَوَاعَدُلِ مِّنكُمْ ﴾ (٤) فإذا كان في شقاق يقع بين الزوجين أمر بالتحكيم (٥) ، وفي أرش (٢) قيمته نصف در هم يقتله المُحْرِم أمر بذلك / ففي شقاق يقع بين طائفتين من المسلمين التحكيم أولى وأحرى، وجميع الصحابة يسمعون قوله ولم ينكر عليه منكر ، وسكتوا عنه كسكوتهم عند حرق عثمان المصاحف

<sup>(</sup>۱) لقد سأل نفر من الخوارج الإمام عليًا رضى الله عنه فى واقعة التحكيم فقالوا له: خبِّرنا أتراه عدلاً تحكيم الرجال فى الدماء ؟ فقال على رضى الله عنه : إنّا لسنا حكمنا الرجال إنّما حكمنا القرآن ، وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دَفَّتين لا ينطق إنما يتكلم به الرجال . وفى رواية قال : والله ما حكمت مخلوقاً وإنما حكمت القرآن. وقال البيهقى: قال على للخوارج فى أمر التحكيم : ما حكمت مخلوقاً ، ما حكمت إلا القرآن . راجع الكامل لابن الأثير ٣/٨٣٣ ط دار صادر ١٩٧٩م ؛ العقد الفريد لابن عبد ربه المراجع الكامل دار الفكر ١٩٩٥م ؛ البداية والنهاية لابن كثير ١٩٩٤م ؛ الأسماء والصفات اللبيهقى ص ٢٠١٧ ؛ الأسماء والصفات اللبيهقى ص ٢٠١٧ ط . دار الفكر ١٩٧٩م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل " فإن " . (٣) النساء : ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٩٥ . (٥) في الأصل " التحكم " .

<sup>(</sup>٦) الأرش : اسم للواجب على ما دون النفس . وفى المُغْرب : الأَرْش ديبَةَ الجراحـــات والجمع أَرُوش و إِرَاشٌ بوزن فِرَاسِ اسم موضع .

انظر طلبة الطالب ص (١٦٦) للنسفى ط. ١٣١١ه... ، والكليات ص (٣٠) ط. القاهرة انظر طلبة الطالب ص (١٩) ط. الحلب ١٩٤٨ه ؛ والمُغرب ١٩٥١ه المطرذى ... المعريا ١٩٧٩م ، وارجع إلى الصحاح للجوهرى ١٩٥/٣ ط. الأميرية ١٢٨٢ه... ، والقاموس المحيط ٢/١٧٢ ط. دار الفكر، وانظر كتاب " أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم التونوي ... تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى الطبعة الأولى ... دار الوفاء ... جدة ١٩٨٦م .

فَفِعْلُ عَثْمَانَ حَجَّة لنا بأنَّ الكتابة مخلوقة ، وقولُ على كرَّم الله وجهه حجَّة لنا بأنَّ المكتوب قديم ، والاقتداء بعلى وعثمان رضي الله عنهما أولى وأحرى من الاقتداء بالقَدَرَّية والمشبِّهة .

ومن الدليل على [أنً] (١) كلام الله تعالى قديم أزلى ، أنّه لو كان مخلوقاً لكان لا يخلو إمّا أن يكون قد خلقه في ذاته ، أو خلق لك في غيره ، أو خلق الكلام قائماً بذاته لا في محل ، بَطَل أن يُقلل أن يُقلل خَلقه في ذاته ، لأنّه تعالى ليس بمحل للحوادث وبَطَل أن يُقال خَلقه في غيره لأنه يكون كلام ذلك الغير ، وكما لا يجوز أن يقال إنسه يخلق علمه وقدرته ، فكذلك أيضاً لا يخلق كلامه في غيره ، لأنّب يكون كلام ذلك الغير ، ولا يجوز أن يقال إنّه خلقه لا في محل لأن يكون كلام دلك الغير ، ولا يجوز أن يُقال إنّه خلقه لا في محل لأن الكلام صفته ، والصنفة لا تقوم إلا بموصوف وإذا بطلست هذه / ١٥-ب الأقسام الثلاثة دل على أنّه قديم أزلى .

فإن قيل: المتكلم إنّما يتكلّم ليُسمع غيره، أو يتكلم ليستأنس، أو يتكلم ليستأنس، أو يتكلّم ليحفظ، وإذا كان المتكلم خالياً من هذه الثلاثة أقسام يكون كلامه هَذياناً ولغواً. والرّبُ عزّ وجلّ لم يكن معه في الأزل أحدّ ليسمع كلامه، ولا يجوز أن يُقال إنّه تكلّم ليحفظ أو تكلّم ليستأنس، وإذا بَطلت هذه الأقسام الثلاثة، دلّ على أنّه ليسس متكلماً في الأزل.

<sup>(</sup>١) ليست بالأصل .

يقال لهم: مقصودكم وغرضكم أن تثبتوا لصفاته الذاتية على وغرضا ، وإذا كانت أفعاله لا لعلّة ولا غرض ، لأنّه لو فعل فع لأ لعلّة كانت تلك العلّة لا تخلو ، إمّا أن تكون قديمة أو مُحدَثة ، فيان كانت مُحدَثة افتقرت إلى علّة قبلها ، وكذلك ما قبلها ، ويؤدّى ذلك إلى التسلسل وعدم التناهى ، ويؤدّى ذلك إلى عدم المعلول ، وهذا مُحال أيضا ؛ فدل على أنّ الله عزّ وجلّ يفعل ما يفعله لا لعلّة محال أيضا ؛ فدل على أن الله عز وجلّ يفعل ما يفعله لا لعلّة فعله لا لعلّة وغرض، بل يفعل ما شاء بما شاء لا لعلّة . وإذا ثبت أنّ / صفات فعله لا لعلّة وغرض ، فصفات ذاته أولى وأحرى أن لا تكون لعلّه وغرض وبَطل ما قالوه .

فإن قيل قد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا ﴾ (١) والجَعْل بمعنى التسمية والدليل عليه قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلْتَمِكَةُ اللَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْمَنِ عليه قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلْتَمَةُ اللَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا ﴾ (٢) ومعلوم على أنّهم لم يخلقوا الملائكة فدلّ على أنّ المراد بالجَعْل ها هنا التسمية ، وكذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا الْمُلْتَمَةُ مَا قَلْنَاه .

فإن قيل قد قال الله عز وجل : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (٤) ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (٤) ﴿ وَكَانَ أَمْرُ الله مقدور ومفعولٌ ، وهذا دليل الحدث .

<sup>(</sup>١) الزخرف : ٢ .

<sup>(</sup>۲) الزخرف : ۱۹ .(٤) الأحزاب : ۳۷ .

<sup>(</sup>٣) الحجر : ٩١ .(٥) الأحزاب : ٣٨ .

يُقال لهم: الأمر على ضربين ، فتارة يقتضى الكلم وهو قوله:

﴿ إِنَّمَاقَوْلُنَا لِشَى عِإِذَا آرَدِنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (١)، وقوله عز وجل : ﴿ لِلّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ آلَ وَمِنْ بَعْدُ آ ﴾ (٢) أى من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء ، وهذا دليل واضح على قدمه ، وتارة يقتضى الفعل وهو قوله : ﴿ وَإِذَا آرَدُنَا أَن / نَهْ إِلَى قَرْيَةً أَمَرُ نَا مُتْرَفِها ١٦-ب فَقَسَقُوا فِيها ١٠٠٠ ﴾ (٣) فهذا الأمر يقتضى الفعل ، جاء في التفسير فقسَقُوا فِيها سمعنى كثر نا لأن الربّ عز وجلً لايأمر بالفحشاء ، وإذا كان الأمر كذلك بَطَل ما قالوه ، ويكون المراد بقوله: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدُورًا ﴾ فعنّه .

فإن قيل: الدليل على خَلْق القرآن أنَّه مُعجز النَّبى صلى الله عليه وسلم وتحدى الأمَّة به. فالتحدِّى إنَّما يكون بما للمتحدى عليه قدرة كإلقاء العصا (٤) ، وإبراء الأكْمه والأبرص (٥) ، والقديم لا يكون للمخلوق عليه قدرة ولا يكون له في التحدِّى به حُجَّة ؛ فدلَّ على ما قلناه.

يُقال لهم: التحدِّى إنَّما كان بالقراءة لا بالمقروء وقد بينًا الفَرْق بينهما . فإن قيل : فقد قال الله تعالى : ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِن رَبِّيهِم مُّن ذِكْرِمِن رَبِّيهِم مُّن ذِكْرِمِن رَبِّهِم مُّن ذِكْرِمِن (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( إنما أمرنا لشيء ... ) سورة النحل : ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) [ ومن بعد ] ليست بالأصل - سورة الروم : ٤ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٦.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى معجزة موسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى معجزة عيسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء : ٢ .

يُقال لهم الذكر قد يكون بمعنى القرآن فقال عز وجل : ﴿ إِنَّا لَهُمُ لَكُوْمُ وَإِنَّا لَهُمُ لَحُوفُطُونَ ﴾ (١) ، ويكون الذكر بمعنى فَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُمُ لَحَفُولُونَ إِنَّهُ مُلَجَوُنٌ ﴿ وَمَاهُو إِلَّاذِكُرُ اللّهِ عز وجل ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجَوُنٌ ﴾ (٢). قال الله عز وجل ﴿ وَكُرًا ﴿ وَسُلْم ، والدليل عليه آخر الآية المحدث ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ، والدليل عليه آخر الآية قوله عز وجل : ﴿ مَلْمَنَدُ اللّهِ اللّهِ عليه وسلم ، والدليل عليه آخر الآية قوله عز وجل : ﴿ مَلْمَنَدُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلّهُ عَلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

يقال لهم إن الحرمة لا تثبت إلا بما هو قديم شم لم يكن للمسجد (٥) حرمة بحيث يمنع الجنب من اللبث فيه والمرور علم مذهب بعض الفقهاء فكما أنَّ المسجد (٥) بجميع أجزائه مخلوق وله حرمة لأجل المعهود فيه فكذلك إنما المصحصف بجميع أجزائه مخلوق وله مخلوق وله حرمة لأجل المكتوب فيه .

فإن قيل: إذا قلتم إنَّ هذه الأحرف محدثة وليست القرآن ، فالقرآن أين هو ؟ .

يُقال لهم: فإذا قلتم إن هذه الأحرف هي القرآن، فالقديم أين هو ؟.

<sup>(</sup>١) الحجر : ٩ . (٢) القلم : ٥١-٥١ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الآية (١٠) وبداية الآية (١١) من سورة الطلاق .. وقد دمجهما المؤلف .

<sup>(</sup>٤) الأنبياء : ٣ .

<sup>(0) (0-0)</sup> في الأصل " الجسد " وبه لا يستقيم المعنى ولعله خطأ من الناسخ .

فإن قيل فقد قال الله عز وجل: الم، طه، / طسم، فدلَّ على ١٧-ب أن القرآن هو هذه الأحرف.

ويُقال لهم: لا فرق بين هذه الآيات وغيرها فإن الألف التي في الحمد والطاء التي في طه كالطاء التي في الطاعوت فجميع الأحرف التي في السور سواء، فما ثبت لبعضها من القدم أو الحدث ثبت لكلها.

ثم يُقال لو أنَّ هذه الأحرف قديمة لأجل تخصيصها بالذكر (١) (قال الله لكان الشمس والقمر والنجوم قديمة لتخصيصها بالذكر (١) (قال الله تعالى : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ ﴾ (٢) ، وقال عز وجل : ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُّكَنَهَا ﴾ (٣) ، فكما لا يقال إنَّ هذه الأشياء قديمة لتخصيصها بالذكر ) (١) فكذلك الأحرف أيضاً .

ثم يقالُ لهم: هذه الأحرفُ التي تثبتونَ قدمها في القر آن هل هي أحرف أب ت ث أم لا ؟ فإن قيل غيرها فهذا دفع للضرورة وإن قيل هي يقال لهم فهل هي التي يكتب بها شعر المتنبي وحسان والنقال (٤) أم لا ؟ .

فإن قيل غيرها تكتب ما ذكرتموه فهذا محال ودفع لما نعلمه ضرورة ، وإن قيل إن الأحرف التي يكتب بها القرآن هي التي يكتب بها ما ذكرناه . فيجب القول بقِدمها وأن يكون لها حرمة كحرمة المصحف وهذا خلاف الإجماع ، ولو أنَّ هذه الأحرف

<sup>(1-1)</sup> ما بين القوسين مكتوب بالهامش. (7) النجم (7) الشمس (7-1)

<sup>(</sup>٤) توجد كلمة (النقال) هكذا بالأصل، ولعله اسم شاعر مغمور.

الصلاة أوهى القرآن لكان المصلى إذا اأتى / بها فى الصلاة وقال فى الصلاة أب ت ث ج ح خ د ذ لا تبطل صلاته فإن الإتيان بالقرآن فى الصلاة فى موضعه لا يبطلها ، ولكانت تجزئه عن قراءة غيرها ، ولكان لها حرمة بحيث لا يجوز للجنب الإتيان بها ، فلما لم يصبح ذلك دل على أنها مخلوقة ، وإذا ترتب بعضها على بعض وتألف بعضها مع بعض فهم منها المكتوب بها ، فإن كان القرآن وتألف بعضها مع بعض فهم منها المكتوب بها ، فإن كان القرآن لم يكن لها حرمة ، وإن كان غير القرآن لم يكن لها حرمة ، فإن كان عير القرآن لم يكن لها حرمة ، فإنه لو جاز أن يصير المحدث قديماً لجاز أن يصير القديم محدثاً وهذا محال .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٧ .

لكان إذا كتب زيدٌ على عمرو وثيقة بدَيْنِ وشهد فيها الشهود بذلك ثم قبضها يكون قد استوفى دينه فلمًا لم يصبح ذلك دلً على أنَّ الكتابة يفهم بها المكتوب وليست هى المكتوب فالشهود مكتوبون فى الوثيقة على الحقيقة غير حالين فيها ، وكذلك الدَّيْن ، ولو أنَّ الكتابة هـى المكتوب لكان إذا قرأ القارىء ﴿يَنِيَحِينَ خُذِالْكِ كَتَبُ (١) وأراد بـه القرآن ، ثم قال يا يحيى خذ الكتاب وأراد به إعـالم المسيح، أن يفرق بينهما عند السماع ، وكذلك فى الكتابة أيضاً فلما لم يكنُ ذلك دلً على أنَّ الكتابة مخلوقة لا تختلف والمفهوم بها يختلف ، ثم يقال لهم إذا قرأ القارىء هل يسمع من الرب بخلاف ما يسمع من الرب عـز ١٩-المورف والأصوات التى تثبت قدمها فــى حقـه ليست كـهذه والأحرف والأصوات التى تثبت قدمها فــى حقـه ليست كـهذه الأصوات المسموعة منا اليوم والأحرف المشاهدة لنا فقد رجعـوا الله مذهب أهل الحق وصار الخلاف معهم فى أنَّ التسمية موقوفـة على الشرع ، فإن ورد الشرع بأن كلام الله تعالى صوت وحـرف سميناه بذلك وإلا فلا .

وإن قيل ليس بينهما فرق وذا ذاك ، وذاك ذا فهذا هو التشبيه بعينه ويكون القرآن على قولهم حكاية ، لأن المحاكاة المماثلة والمشابهة ولاشبه لكلم الله ولامثل له، كما أنَّ الله عز وجل لا مثل له ولا شبه له ، ولو أنَّ الكتابة هي المكتوب لكان إذا كتب أحدنا في كفّه ألف لام لام ها (٢) ما يكون الله عز وجل حالاً في كفّه،

<sup>(</sup>١) مريم : ١٢ . (٢) يشير بها إلى الأحرف التي يتكون منها لفظ الجلالة .

ولمًّا لم يصح ذلك دلً على أنَّ الكتابة غير الله عز وجل ، ولمًّا جاز على الرب جاز على صفة ذاته ، فكما أن الرب عز وجل مكتوب على الرب جاز على صفة ذاته ، فكما أن الرب عز وجل مكتوب بالسنتنا غير حال في شيء ممًّا ذكرناه فكذلك كلامه أيضاً مقروء بالسنتنا على الحقيقة قال الله عز وجل : ﴿ فَاقْرَءُوا مَا يَسَر مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المحقيقة ، قال الله عز وجل : ﴿ فَاقْرَءُوا مَا يَسَر مِن اللهُ عَلَى المحقيقة ، قال الله عز وجل : ﴿ وَأَقُلُ مَا أُوحِ اللّهُ عَن وجل نَا اللهُ عَلَى المحقيقة قال الله عز وجل : ﴿ وَحَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المحقيقة قال الله عز وجل : ﴿ بَلُ هُو مَ مَا يَكْ بُينَاتُ فِي صُدُورِ اللّهِ اللهُ عَلَى المحقيقة قال الله عز وجل : ﴿ بَلُ هُو مَ مَا يَكِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المحقيقة قال الله عز وجل : ﴿ بَلُ هُو مُ مَا يَكِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين [ ] ليس بالأصل وأضفناه لحاجة السياق إليه .

<sup>(</sup>٦) لعله يقصد بها تعليق المصحف في حامل واستعمال هذا الحامل.

<sup>(</sup>٧) سورة الواقعة – آية (٧٩) – . ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بمنع مس المصحف لمن لم يكن على وضوء ، لكن أجازوا له قراءة القرآن تعليماً وتعلماً ، كما أجاز بعضه للحائض أن تقرأ القرآن في حالة الضرورة كالمعلمة في الفصل الدراسي ، والطالبة فسي المدرسة ، وهذا لا ينفي أصل الحكم في ذاته .

مما لا يُحتاج إليه فلا ملام لما قدمت من الاعتراف والسلام .

#### ١٤- [صفة الحياة]

ثمَّ يعتقدون أنَّ الله عز وجل حيِّ بحياة / أزلية قديمة ، لأن ٢٠٠ الصيفات التي ذكرناها لا تقوم إلا بمن هو حيٍّ ، قيال الله عز وجل: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيُومُ ﴾ (١) .

#### ٥١ - [ علاقة الصفات بالذات ]

ثمَّ يعتقدون أنَّ صفات ذاتهِ لا يجوز أن يقال هي هو ، ولا هو هي ، ولا هي ، ولا هي ، ولا هي ، ولا هي غيره (٢) ؛ لأنها لو كانت هي هـــو

وهذا التصور لعلاقة الذات الإلهية بصفاتها قد دعا بعض المفكرين إلى التعجب قائلاً إذا لم تكن هي هو ولا هي غيره فماذا تكون إذن ؟ ولا شك أن البحث في هذه القضية من أساسها أمر مستحدث بعد عصر الصحابة والتابعين ، كما أنه يحمل في مضمونه معنى التصور البشري للعلاقة بين ذات الإنسان وصفاته .

وكان يكفهم في ذلك الإيمان بأنه سميع كما أخبر بصير كما أخبر عالم قادر كما أخبر دون تساؤل حول هذه العلاقة هل صفاته عن ذاته أم هي الذات لأن هذه قضية =

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) يشير المؤلف هذا إلى أصل من أصول الأشاعرة وهو قولهم: إن صفاته تعالى ليست عن ذاته وليست غيره ، لأن كونها عن السذات يقتضى أن تكون الصفة موصوف عن ذاته والموصوف صفة وهم بذلك يردون على المعتزلة الذين يقولون إن صفاته تعالى عن ذاته فهو سبحانه عندهم عالم بذاته سميع بذاته أو عالم بعلم وعلمه عن ذاته ، وإذا لهم تكون صفاته عن ذاته فهذا لا يعنى أن صفاته غير ذاته ، لأن الغيرية نقتضى المفارقة ومعنى أن تكون صفاته غيره أنه يجوز أن تكون محدثة ومفارقة له وهذا عندهم محال ، وقد أشار الأشعرى إلى هذا المعنى في كتاب أصول أهل السنة والجماعة حيث قال".. ويجب ألا تكون صفاته عز وجل غيره لأن غير الشيء هو مفارقته له على وجه من الوجو والبارى عز وجل لا تجب مفارقة صفاته له.. ولا يجب إذا لم تكن هذه الصفات غيره أن تكون نفسه لاستحالة كونه حياة أو علما أو قدرة.. الخ".

لكانت الصفة الواحدة موصوفة بجميع الصفات التي ذكرناها والصفة لا تقوم بالصفة (١) . ولو كان هو هي لم يكن موصوفاً بها لأنَّ الصفة معنىً زائد على الموصوف ولو كانت غيره وهو غيرها لجاز لأحدهما أن يفارق الآخر لأن حقيقة الغيرين ما يجوز لأحدهما أن يفارق الآخر . بل يقالُ إنّها صفاتٌ قائماتٌ بذاته لم يرل موصوفاً [بها] (٢) ولا يزال.

### ١٦- [صفة الاستواء]

ثمَّ يعتقدون أنَّ اللهَ عز وجل مستو على العرش قـــال الله عـــز وجل: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ · أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ (٣) وأنَّ استواءه ليسس باستقرار .٧-ب ولاملاصقة لأنَّ الاستقرار/ والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة، والربُّ عز وجل قديم أزلى أبدأ كان وأبدأ يكون ، لايجـوز عليـه التغيير ولا التبديل ولا الانتقال ولا التحريك ، والعرش مخلوق لـــم يكن فكان، قال الله عز وجل: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعُرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (٤) فلو أنَّ المرادَ بالاستواء الاستقرارُ والملاصقة لأدَّى إلى تغيير الرَّبِّ وانتقاله من حال إلى حال وهذا محال في حق القديم ، فيإنّ كل = مبتدعة لا أصل لها في كتاب ولا سنة فضلا عن أنها متفرعة عن قياس عالم الغيبب على عالم الشهادة. راجع أصول أهل السنة للأشعري ص ٢ تتحقيق د. الجليند ط. دار اللواء-الرياض؛ إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي. ص٦٥ وبعدها .ط المنيرية \_ القاهرة. (١) في الأصل " والصفة لا تقوم إلا بالصفة " .

<sup>(</sup>٢) ليست بالأصل وأضيفت لحاجة السياق إليها.

<sup>(</sup>٣) الأعسر إف: ٥٤. (٤) النمــل : ٢٦ .

متغيّر لا بدّ له من مُغيّر و لأنّ العرش مخلوق محدود فلو كان الربّ عز وجلّ مستقراً عليه لكان لا يخلو إمّا أن يكون أكبر أو أصغر منه أو مثله ، فلو كان أكبر منه يكون متبعّضا بعضه خال من العرش ، والبَعض صفة الأجسام المؤلّفة ، وإن كان أصغر منه فيكون العرش مع كونه مخلوقاً أكبر منه وذلك نقص ، وإن كان مثله يكون محدوداً كالعرش فإن كان العرش مربّعاً فيكون الربّ مُخمّساً وما هو محدود له مربّعاً ، وإن كان مُخمّساً وما هو محدود له شبة / وله مثل ولا يكون قديماً ، فدل على أنه كان ولا مكان شمّ ٢١٠ خلق المكان وهو الآن على ما عليه كان .

فإن قيل إذا قلتم إنَّه ليس على العرش ولا في السماوات ولا في جهة من الجهات فأين هو ؟

يُقال لهم أول جهلكم وصفكم له بأين ، لأن أين استخبار عـــن المكان والرَّبُ عز وجل منزَّه عن ذلك .

ثم يُقال لهم هل تثبتون خلق العرش والسماوات وجميع الجهات أم لا ؟

فإن قالوا ليست مخلوقة فقد قالوا بقدم العالم ، وينتقل الكلم معهم إلى القول بحدث العالم ، وإن وافقوا أهل الحق وقالوا بخلق جميع الجهات ، يُقال لهم فهل كان الرب موجوداً قبل وجودها وهو الذي أوجدها من العدم إلى الوجود أم لا ؟

فإن قيل لم يكن موجوداً قبلها ولا أوجدها فقد قالوا بحدَث الربّ عز وجل وهذا هو الكفر الصراح ، وإن وافقوا أهل الحق في

القول بوجوده قبل وجود المخلوقات من العالم العلوى والسفلى قيل ٢٠-ب لهم فأخبرونا عما كان عليه قبل وجودها / فكل دليك لهم قبل وجودها هو دليل لنا بعد وجودها ، فإن الرب عز وجل بعد وجود جميع المخلوقات على ما كان عليه قبل وجودها لا يجوز على الرب التغيير من حال إلى حال ولا الانتقال من مكان إلى مكان . قال الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ قَالَ الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ السلام : ﴿ فَلَمَّا مَنْ جَهِهَ إلى مَا لَا إِلَى حَالَ (١) - قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْكُولِينَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الجملتان الاعتراضيتان موجودتان بالهامش.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام - آية (٧٦). لقد أخطأ كثير من المتكلمين حين قالوا: إن الأفول هـو التغير أو الحركة وحين قالوا: إن هذه الطريقة في الاستدلال هي التي سلكها الخليل فـي قوله تعالى: ﴿ لا أحب الآفلين ﴾ وتأولوا الأفول بالحركة ، وقالوا: إن إبراهيم قد استندل على حدوث الكواكب بتحركها وتغيرها.

وقالوا إن كل متحرك محدث ، والمحدث لا يصلح أن يكون ربا وليس المؤلف وحده بدعا في ذلك . والرازى قد ذكر الاستدلال بهذه الآية في كثير من كتبه : راجع (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) ص ٦١ ط . الحسينية – القاهرة ١٣٢٣هـ. ، وفسر الأفسول بالحركة في تفسيره الكبير (مفاتيح الغيب ص٤-٧٧) . وأشار إليها الغزالي من قبل في (القسطاس المستقيم) وسماها (الميزان الأوسط) كما أشار إليها ابن رشد في (مناهج الأدلة ص٠٤١) وأبو بكر الجصاص الملقب بالرازى في تفسيره (٣/٣) ط . البهية المصرية ١٩٣٨م . وابن حزم في (الفصل ١٧٣/١) وأخذ بهذه الطريقة كثير غير المصرية ١٩٣٨م . وابن حزم في (الفصل ١٧٣/١) وأخذ بهذه الطريقة كثيرة منها :... المهرد أن هذا افتراء ظاهر على لغة العرب ، فمن المعلوم لكل متأمل في كتب اللغية أن الأفول ليسس التغير و لا هو الإمكان و لا هو الحركة ، سواء كانت هذه الحركة مكانية =

أى لا أحب المنتقلين المتغيّرين (١) ، فمن وصف القديم بما نفاه عنه إبراهيم فليس من المسلمين .

= كالانتقال من مكان إلى مكان ، أو حركة في الكم كـــالنمو أو حركـة كــل متحــرك كالإسوداد والإبيضاض ، وليس هو التغير أيضاً ، فلا يسمى في اللغة كـــل متحـرك أو متغير آفلاً ، ولا يقال للمصلى والماشى : آفل ، مادام متحركاً في مشيه وصلاته . وإنمــا المعروف في كتب اللغة أن ( أفل ) بمعنى غاب واحتجب ، وأفلت الشمس تأفل أفــولاً أي غابت ، وقد تكون الحركة والتغير من اللوازم العقلية للغياب ولكن ليست هي هو .

ثاتياً: أن إبراهيم الخليل لم يكن يقصد الاستدلال بمجرد الحركة على نفى الربوبية ، ولو كان يقصد ذلك ، لكفاه تحركها من حين بزوغها دليلاً على ما أراد ، لأن الكواكب والشمس والقمر كانت تتحرك في بزوغها ، وهذا التحرك هو ما يسمونه بالتغير ، فلو كان إبراهيم يقصد الاستدلال بالحركة على نفى الربوبية ، لكان قد قال ذلك من حين بزوغها ، وهو لم يقل ذلك لما رأى الكواكب تتحرك من مشرقها إلى مغربها ، بل قال ذلك لما رأها قد أفلت وغابت عن عين عابدها .

ثالثاً: (إبراهيم) لم يستدل بالآية على إثبات الصانع ، بل كان يستدل بها على نفى الشريك وإبطال عبادة ما سوى الله ، لأن قومه كانوا مقرين بالصانع ولكن كانوا يشركون في عبادته غيره ، فقوله : ( هذا ربى ) سواء قاله على سبيل التقدير لتقريع قومه ، أو قاله على سبيل الاستدلال والترقى ، أو غير ذلك ، لم يكن يقصد به أن هذا رب العالمين القديم الأزلى صانع العالم ، لأن قومه كانوا مقرين بذلك ، فهم لم ينكروا صانع العالم ، وإنما أشركوا في عبادة غيره من الأصنام والأوثان والكواكب ، (وإبراهيم) يستدل بمغيب هذه الكواكب على عدم صلاحيتها للعبادة ، لأن الذي يستحق العبادة لا ينبغي أن يغيب عن عين عابده ، وهذه الكواكب لا تملك نفسها أن تمنعها من الاحتجاب والمغيب عن أعين العابدين لها . فقول إبراهيم : ( لا أحب الآفلين ) كلام واضح في دلالته على عن أي الأفل الذي يغيب عن عابده لحظة ما يكون في هذه اللحظة غائبا ومحتجباً ، فلا يكون معبوداً في هذه اللحظة لأنه لم يكن هناك من يراه فيعبده ، أو يرى أثره فيتقرب إليه =

(۱) هنا فسر المصنف معنى أَفَلَ أي انتقل وتغير (راجع العين للخليل ؛ الصحاح للجوهري).

فإن قيل إذا لم يكن فى جهة فما فائدة رفع الأيدى إلى السماء فـــى الدعاء (١) وعروج النبى صلى الله عليه وسلم إلى السماء ؟ .

يقال لهم: لو جاز لقائل أن يقول إنَّ الربَّ عز وجل في جهة فوق لأجل رفع الأيدى إلى السماء في الدعاء لكان لغيره أن يقول هو في جهة القبلة لأجل استقبالنا إليها في الصلاة أو هو في الأرض لأجل قربنا من الأرض في حال السجود، وقد روى في

<sup>=</sup> ويستعين به ، ومن شرط العبادة أن يتوجه بها العابد إلى إله مقصود و لا يغيب عن خاطره في جميع الأوقات ، فإذا ما غاب عن عابده ظهر بالحس حينئذ أنه لا يملك لنفسه نفعاً و لا ضراً ، فضلاً عن أن يدير شئون عابده ، ولهذا قال لهم (إبراهيم) في مناظرته: ﴿ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يُنزّل به عليكم سم سم لطاتاً فأي الفريقين أحق بالأمن ﴾ (الأنعام: ٨١)فهو يبين لهم أن الذي يستحق العبادة ويستعان به عند نزول المصائب لايأفل و لا يغيب عن عابده.فهذه هي طريقة الخليل في نفي ألوهية الكواكب وعبادتها من دون الله ، لأن المعبود بحق يجب أن يكون دائم الوجود ، فلا ينقطع إحساس عابده به ، وهذا يناقض ما ذهب إليه المتكلمون في تأويل الأفول بالحركة .

<sup>(</sup>۱) الفوقية: لم يقل أحد فيما أعلم - أن الفوقية ثابتة لله لأننا نرفع يدنا إلى فيوق عند الدعاء ولكن المسلمون كلهم على أننا نرفع يدنا إلى فوق عند الدعاء لإيماننا بأن الفوقية ثابتة لله قال تعالى : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ (الأنعام: ٢١) فالإيمان بصفة الفوقية سبب في رفع الأيدى إلى السماء عند الدعاء ، وليس كما يقول المؤلف رفع الأيدى إلى السماء سبب في وصفة تعالى بالفوقية . فليتنبه إلى الفرق بين المعنيين ، وصفة العلو ثابتة لله تعالى آمن بها سلف الأمة وأشار إليها الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره من كبار الأئمة ، والأمثلة التي يحتج بها المؤلف على سبيل القياس ليست صحيحة لأنه قياس معكوس . فبدلاً من أن يجعل الإيمان بصفة العلو سبباً في رفع الأيدى يجعل رفع الأيدى مغالطة واضحة .

الخبر عن النبى صلى / الله عليه وسلم أنّه قال : ( أقرب ما يكون ٢٧- العبد من الله عز وجل إذا سجد ) (١) قال الله عز وجل: ﴿ وَاَسْجُدُ وَاَقْرَبِ ﴾ (٢) فلو كان فى جهة فوق لما وصف العبد بالقرب منه إذا سجد فكما أن الكعبة قبلة المصلى يستقبلها فى الصلاة ، ولا يقال إن الله عز وجل فى جهة الكعبة ، ومستقبل الأرض بوجهه فى السجود ، لا يقال إن الله عز وجل فى الأرض، فكذلك أيضاً جعلت السماء قبلة الدعاء ، لا أن الله عز وجل حال فيها ، وكذلك أيضاً عروج النبى صلى الله عليه وسلم إلى السماء ، لا يدل على أن الله عز وجل فى السماء ، لا يدل على أن الله عز وجل فى السماء ، لا يدل على أن الله عز وجل المسلم الله الجبل ، وسماعه لكلام الله تعالى عنده ، لا يدل على أن الله عز وجل حال فى الجبل ، وسماعه لكلام الله تعالى عنده ، لا يدل على أن الله عز وجل حال فى وعلواً المنزلة ويوج النبى صلى الله عليه وسلم إنما كان زيادة فى درجته ، وعلواً المنزلة ويلو الدرجة .

فإن قيل إذا لم يكن الاستواء بمعنى الاستقرار فما معناه ؟ .

يقال لهم : قد اختلف الناس في ذلك ، فمنهم من قال: إنَّ الاستواء بمعنى القهر والغلبة واحتُجَّ على / القائل بهذا وقال : ٢٢-ب لو كان المراد القهر والغلبة ، لأدَّى ذلك إلى أن يكون قبله مقهوراً مغلوباً ، وذلك محال .

<sup>(</sup>۱) ورد الحديث في : مسلم 1/000 ( كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ) ولفظه : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ؛ النسائي 1/000 ( كتاب التطبيق باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل ) دار الكتب بيروت ؛ سنن أبسى داود 1/000 ( كتاب الصلاة – باب في الدعاء في الركوع والسجود ) .

<sup>(</sup>٢) العلق : ١٩.

ومنهم من قال: الاستواء بمعنى الاستيلاء، استوى على العرش أى استولى عليه . أى استولى عليه .

ومنهم من قال: المراد به العلو فقوله: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ السَّتَوَى ، وهذا السَّتَوَى ﴾ (١) يريد به الرحمن عَلا ، والعرش به استوى ، وهذا أيضاً محال ؛ لأنَّه لو كان الأمر كذلك ، لكان العرش مرفوعاً لا محفوظاً ، فدلَّ على أنَّ على من حروف الصفات ، لا من العلو.

ومنهم من قال: المراد به القصد ، كقوله: ﴿ ثُمُّ السَّوَى إِلَى السَمَاءِ وَهِي دُمُانُ ... ﴾ (٢) أى قصد إلى السماء ، وعلى بمعنى إلى، لأنَّ حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ، وتأويلهم في ذلك كثير وكلامهم في ذلك يطول ، والواجب من ذلك ، أن ننفى عنه ما يؤدًى إلى حدوث الربِّ عزَّ وجلَّ ، ثمَّ لا نطالب بما عدا ذلك (٣) ،

<sup>(</sup>١) طه: ٥.

<sup>(</sup>٢) فصلت : ١١ .

<sup>(</sup>٣) ورد لفظ الاستواء في لغة القرآن بمعان مختلفة ، ويتوقف فهم معناه على حرف التعدية المقترن به كالآتي :\_

۱ - فقد يُعدَّى بحرف الجر إلى كما في قوله تعالى : ﴿ ثُم استوى إلى السـماء وهـى دخان ﴾ ( فصلت : ۱۱ ) . فاستوى هذا معناه قصد .

٣ - وقد يقترن الاستواء بواو المعية كما في قولهم: استوى الماء والخشبة. فالاستواء هنا معناه المصاحبة والمعية.

٤ - وقد يأتي الاستواء مفرداً بدون حرف تعدية ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَمَا بِلْعَ =

= أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً ﴾ (القصص: ١٤) في حق نبيّ الله يوسف ومعناه كمل ونضح .

والذى نفهمه من عبارة المؤلف أن الأقوال التى يحكيها عن القدماء تدور كلها حول معنى الاستواء على العرش بدليل أنه يذكر الرأى ويأتى بالرد عليه ليبين أن هذا الفهم خاطئ ولكن الصحيح أن هذه الأقوال التى ذكرها تدور حول معنى الاستواء العام وليس معنى الاستواء على العرش ؛ لأن الاستواء على العرش لم يأت فى القرآن إلا مقرونا بحرف الجرعلى . وهذا ما يدور حوله الخلاف كما سبق . فالإمام أبو الحسن الأشعرى فى كتاب الإبانة ، وفى كتاب أصول أهل السنة والجماعة أثبت لله تعالى صفة الاستواء بلا تكييف وأبطل تأويلات المعتزلة بأن الاستواء هو القهر والاستيلاء ويرى أن رفع التكييف لأزم والإيمان به واجب وصرح فى المقالات بأنه يقول بما يقول به الإمام أحمد بن حنبل فى ذلك . وهذا ما عليه السلف ، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وأن الاستواء المعدى بعلى يعنى إثبات صفة العلو لله تعالى وصفة العلو لا يلزم عنها القول بالجهة كما يحاول ذلك المؤلف لأن صفة العلو ثابتة بالكتاب والسنة .

قال تعالى: ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ (فاطر: ١٠)، ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ (الأنعام: ١٨) ، وحديث الجارية مشهور في ذلك حين سألها الرسول أين الله ؟ فقالت : في السماء فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة والأحاديث في ذلك مستفيضة والنصوص فيها واضحة . وسبب الإشكال في ذهن المؤلف هو استعماله للألفاظ الموهمة التي لم ترد في القرآن ومحاولة تطبيق معناها البشري على الله سبحانه، راجع في ذلك (العلو للعلى الغفار للذهبي ط. أنصار السنة ١٣٥٧هـ على أصول أهل السنة للأشعرى ؟ كتابنا الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل – ط مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٧٣م).

ومناقشة هذه الألفاظ فى حق الله تعالى ، وفى حق صفاته لم يرد بها الشرع لا نفيا ، ولا إثباتا ، واستعمالها على سبيل النفى أو الإثبات هو نوع من البحث فى تكييف الصفة بمعنى كيف استوى .

هل استواؤه بملاصقة وملامسة ؟هل هو استقرار وجلوس ؟هل يشغل حيزا أو لا يشغل؟=

## ما يؤدِّي إلى حدوثه ، من صفة الأجسام والجوانيب (١) والأعراض

" هل هو أكبر من العرش أو أصغر منه ؟٠٠٠ إلخ . هذه الأسئلة التى تناولها المؤلف هنا كلها ألفاظ مأخوذة من قياس استواء الربّ سبحانه على استواء المخلوق في إن استواء المخلوق هو الذى يلزم عنه كل هذه المفاهيم ولما كان السربُ الخيالق لا يقياس بالعبد المخلوق كان استواؤه لا يقاس على استواء عبيده ، وقد حسم الإمام مالك رضى الله عنيه هذا الموقف في قوله : الاستواء معلوم والكيف مجهول ، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . وإقحام هذه الألفاظ (الحيز الجهة المكان الجهة المحان الجهة والعيمة قد أوقع المتكلمين في إشكالات كبيرة ما كان أعناهم عنها لو أنهم اعتصموا في الإلهية قد أوقع المتكلمين في إشكالات كبيرة ما كان أعناهم غيها لو النهم اعتصموا في نلك بألفاظ القرآن نفياً وإثباتاً ، لأن هذا المجال لا يتسامح فيه إلا باستعمال الألفاظ التسي تحدث الله تعالى بها عن نفسه نفياً وإثباتاً ، وكل لفظ له ليوازم ودلالات أولية ودلالات ثانوية ، فالألفاظ التي استعملها المتكلمون مما لا أصل لها لا في كتاب ولا سنة يلزم عنها لوازم باطلة في النفي وفي الإثبات ولذلك فقد حذر السلف من استعمالها في حق الله تعالى لأن الأمر هنا توقيفي وليس اجتهادياً .

(١) الجَنْبُ والجَنْبَةُ والجانبُ : شِق الإنسان ، وتقول قصدت إلى جنب فلان وإلى جانبه ، والجمع جُنُوبٌ وجوانِبُ وجنائب والأخيرة نادرة .

ويأتى الجنب بمعنى القُرْب ( جنب الله ) أى فى قُرب الله وجواره. الجَنْبُ : القطعة مسن الشئ تكون معظمة أو شيئاً كثيراً منه . لسان العرب ٢٧٥/١ ، ترتيب القاموس ٥٣٥/١ ، مختار الصحاح ١١٥ ؛ أساس البلاغة ١٠١ ؛ مجمل اللغة ١٩٩/١ . لم نجد هذا الجمع ( جوانيب ) فيما تحت أيدينا من مصادر اللغة .

ولعل المعنى اللغوى الأكثر قرباً من معنى الكلمة المقصودة لدى المؤلف هو الجنب بمعنى القطعة من الشئ وتكون معظمه أو شيئاً كثيراً منه فهو المقابلة للأجسام كأعراض.

وقد يكون المعنى محتاجاً إلى تأويل للتقريب بينه وبين ما قصد إليه المؤلف .

ثم لا نطالب / بما عدا ذلك .

فإن قيل: نحن نجهل هذه الآية وما أشبهها من الآيات كاليدين والوجه ومن الأخبار المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم من النبرول (١) والصورة والقدم (٢)، ونحملها على الله على الله و لا نتأولها قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي

<sup>(</sup>۱) حدیث النزول مروی عسن أبسی هریسرة و غیره مسن الصحابیة مسن وجوه عدة ونسص الحدیث فی إحدی روایاته فی (البخاری ۲/۲۰–۵۳ ، کتاب التهجد ، باب الدعاء والصلاة مسن آخر اللیسل ) ، وفیه : "عسن أبسی هریسرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قسال : یسنزل ربسنا تبسارك وتعالی کل لیلسة إلسی السماء الدنیا حیسن یبقی ثلث اللیسل الآخر یقول: من یدعونی فأستجیب له ؟من پسالنی فأعطیه؟ من پستغفرنی فأغفر له..؟ " ؟ وعنه کذلسك البخاری ۲۱/۷ (كتاب الدعوات ، باب الدعاء نصف اللیسل ) ۴۳۶۲، (كتاب التوحید، باب قوله تعالی: ﴿ یریدون أن یبدلسوا کسلام الترغیب فی الدعاء والذکر فی آخر اللیسل والإجابیة فیه) ؛ سنن أبسی داود ۲۷/۷ (كتاب السنة ، باب الدوری علی الجهمیة ) .

<sup>(</sup>۲) حدیث القدم رواه أنس بن مالك أن النبی \_ صلی الله علیه وسلم \_ قال : ( لا تزال جهنم تقول : هـل مـن مـزید حـتی بضـع فیـها رب العـزة قـدمـه فتـقول قط ، قط ، وعـزتك ، ویـزوی بعضـها إلـی بعض ... ) انظـر التـرمـذی ۲۱/۹۰۱-۱۲۰ ، وقـال الترمذی : حدیث حسن صحیح غریـب ، وراجـع البخـاری ۱۳۵/۱-۱۳۵ ؛ مسنـد الإمـام أحـــمد ۲۱۸/۳-۳۲۸ .

# ٱلْعِلْمِيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّمِّنْ عِندِ رَبِّيّاً. ﴾ (١) فنؤمن بها و لا نتأولها.

(١) سورة آل عمران : ٧.

لقد اختلف النقل عن الصحابة رضى الله عنهم في الوقف في الآية الكريمة في أول سورة آل عمران ، وهل الوقف على لفظ الجلالة ، أو على الراسخين في العلسم . والروايسات المنقولة عن الصحابة حول الوقف في هذه الآية تتصل كلها بموقفهم من تحديـــد معنــي التأويل المذكور في الآية الكريمة ، فالذين قالوا بأن معنى التأويل في الآية هــو التفســير والبيان قالوا بالوقف على الراسخين في العلم ، لأن الراسخين في العلم يعلمـــون تفســير القرآن وبيانه ، وأن ذلك من شأنهم لأن القرآن أنزل ليتدبره المسلم ويقف على تفسيره ومعناه ، ومن هنا لا يصبح الوقف على لفظ الجلالة حتى لا يكون تفسير القرآن وبيانيه محجوبًا عن الراسخين في العلم ، والذين قالوا بأن الوقف على لفظ الجلالة ذهبوا إلى أن معنى التأويل المذكور في الآية الكريمة هو المذكور في قوله تعالى : ﴿ هـل ينـــــظرون إلا تأويله ، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بــالحق ﴾ الأعراف (٥٣) . والمقصود تأويل ما أخبر به القرآن ، من الأمــور الغيبيــة ، فمعنــي التأويل هنا هو عواقب الأمور ومصائرها وليس التفسير والبيان ، وهذا أمــــر غيبـــى لا يعلمه إلا الله فهو محجوب عن الملك المقرب والنبي المرسل . فالوقف في الآية على لفظ الجلالة بهذا المعنى صحيح لأن الراسخين في العلم لا يعلمون الغيب الـــذي أخــبر بــه القرآن . ولفظ التأويل قد ورد في القرآن الكريم محتملاً للمعنيين جميعاً ، والذين قـــــرأوا موقف الصحابة في هذه الآية لم ينتبهوا إلى المعنى الذي قصده الصحابة من كلمة التأويل حين قالوا بالوقف على لفظ الجلالة أو على الراسخين في العلم ، وصدوروا موقف الصحابة على أنه موقف خلاف وتعارض . وهذا خطأ كبير في فهم موقف الصحابة وفي تفسير رأيهم ، والصواب كما أوضحناه أن كل صحابي فسَّر التأويل بمعنى قرآني ، ورتب عليه رأيه في الوقف في الآية والرأيان المرويان عن الصحابة في ذلــــك صحيحـــان ولا تعارض بينهما كما رأيت لأن الذين قالوا بالوقف على لفظ الجلالة فسروا معنى التــــأويل بأنه عواقب الأمور ومصائرها وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله . فيكون الوقف على لفظ = يقال لهم: هذه الآية دليلٌ على القول بالتأويل ، لا على نفى التأويل ، والدليل عليه قوله عز وجل: ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِيكُولُونَ وَالتَصديق بالشيء عَامَنًا بِهِ ... ﴾ ، والإيمان هو التصديق ، والتصديق بالشيء لا يصح مع الجهل ، فدلً على أنَ ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِيكُولُونَ وَجَلَّ : لا يصح مع الجهل ، فدلً على أنَ ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِيكُولُونَ وَجَلَّ : ﴿ وَالْمَلْمَ عِلَيْهُمُ مِن كُلِّ بَابٍ ﴾ أي يعلمونه ويقولون آمنًا فيعلمونه مضمر لقوله عز وجلً : ﴿ وَالْمَلْمُ عَلَيْكُمُ ﴾ (١) ، أي يقولون سلام عليكم ، وإذا كانت الآيات والأخبار التي يقتضي العمل بها ، تَتأوّل ولا تُحمل على الظاهر كقوله عز وجلً : ﴿ وَمَن يَقَتُلُ بِهِا ، تَتأوّل ولا تُحمل على الظاهر كقوله عز وجلً : ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مَعُمْ مُؤْمِمُنَا أُمّتُ عَمِّدًا فَخَوْرَ أَوْهُ بَهَ نَمُ خَلِدًا فِيهِ المراد ، ومن يقتل مؤمناً أنَ أهل الكبائر يُخلّدون في النار ، ويؤدي ذلك إلى / القول بمذهب ٣٧ – ب القدريَّة ، فلابد من تأويل هذه الآية فيكون المراد ، ومن يقتل مؤمناً متعدداً لقتله ، مستحلا لدمه ، وكذلك في قول المصلة ، فم سند

<sup>=</sup> الجلالة صحيحاً . والذين قالوا بالوقف على الراسخين فى العلم فسروا التـــاويل بأنــه تفسير القرآن وبيان معناه ، وعلى هذا يكون رأيهم فى الوقف صحيحاً أيضاً فليتنبه .

انظر: تفسير الطبرى للآية الكريمة وما نقله عن الصحابة في الوقف وفي تفسير معنى التأويل، وانظر كتابنا: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل. الفصل الخاص بآية آل عمران.

<sup>(</sup>١) الرعد : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ٩٣ .

تركها فقد كفر ) (١) يُتأوّل على مذهب أكثر الأئمة ، و لا يحمل على الظاهر ، فالآيات والأخبار التى ظاهرها التشبيه و لا يقتضى العمل بها بل يقتضى العلم ، أولى و أحرى لأن تُتأوّل ، لأنّا إذا قلنا على العرش استوى ، لا يقتضى العمل و لا له تاويل ، فظاهره يقتضى حدوث الرب عز وجلّ ، وتشبيهه بالخَلْق ، فما فائدة إعلامنا به ، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (خَلق آدم على صورته ) (٢) إذا قلنا ليس لها تأويل و لا تقتضى العمل فيكون هذيانا ولغوا ، ونكون قد صدّقنا الكفار في قولهم : ﴿ مُعَامُرُ مُجَنُونٌ ﴾ (٣) أي ياتي بشي لا معنى له وغرضهم من نفى التأويل بقاؤهم على التشبيه ، فإن لم يقولوا بالتأويل ، ونفوا التشبيه لم يطالبوا بغيره ولم يجب عليهم أكثر من ذلك ، لأنّ الذي يحوجنا ويدعونا إلى التأويل قول على عليه ما المخالف: لا أدرى و لا أتأول ، أنا أحمل هذا الاستواء على

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث في : مسلم ۱/۸۸ ( كتاب الإيمان ، باب ببان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ) ؛ سنن على من ترك الصلاة ) بلفظ ( إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) ؛ سنن أبي داود ۲۱۹/۶ ( كتاب السنة ، باب في رد الإرجاء ) ؛ سنن السترمذي ۲۱۹/۶ ، (كتاب الإيمان ، باب ما جاء في ترك الصلاة) بلفظ ( بين الكفر و الإيمان ترك الصلاة ) ؛ سنن ابن ماجة ۲۲/۱ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة) ولفظه ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) .

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الحديث فى : البخارى ٢/٨ (كتاب الاستئذان ، باب بَدُو السلام ) ؛ مسلم ٤ ورقـــم ٢٠١٦/ رقم (٢٦١٢) (كتاب البر والصلة ، باب النهى عن ضرب الوجه ) ، ورقـــم (٢٨٤١) (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئـــدة الطير ) ؛ مسند الإمام أحمد ٢٤٤/٢ عن أبى هريرة .

<sup>(</sup>٣) الدخان : ١٤ .

الظاهر / ولا أدرى هل هو استقرار أو غير استقرار . وكذلك قوله ٢٤-أعز وجل : ﴿ مَامَنَعُكَ أَن تَسَجُدُ لِمَاخَلَقَتُ بِيدَكُمُ ﴾ (١) أحملها على الظاهر ، ولا أدرى هل هما جارحتان أو غير جارحتين ، وهذا جهل منهم بالرب عز وجل ، وذلك يؤدى إلى كفره لأن من جهل صفة من صفات معلومة ، لم يغرف المعلوم على ما هو به ، وقوله لا أدرى شك في الله عز وجل ، وقلة علمه بما يجوز في حقه وما لا يجوز ، لأن حمل هذه الآيات والأخبار التي ظاهرها التشبيه على ظاهرها إنما تصح بعد نفي التشبيه ، وهو أن يعتقد أن هذا الاستواء ليس بجلوس ولا استقرار ولا ملاصقة . ثم بعد ذلك هو مخير إن شاء تأول ، وإن شاء حمله على الظاهر ، وكذلك قوله عز وجل : ﴿ مَامَنَعُكَ أَن تَسَجُدُ لِمَاخَلَقُتُ بِيدَكُنُ ﴾ ، وقوله عز وجل : ﴿ مَامَنَعُكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَمِلَتَ أَيْدِينَا لَهُمْ مَمَا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَنَمًا فَهُمْ لَهَا هُمْ مَمَا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَنَمًا فَهُمْ لَهَا هُمْ مَا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَنَمًا فَهُمْ لَهَا هُمْ عَمْ كَمَا عَمْ الله ليست بجارحة ولا تلمس ، فما هي ؟.

يقال لهم: قد اختلف الناس في ذلك ، فمنهم من قال اليد ها هنا يد قدرة ، والمراد بالتثنية الواحد كقول الشاعر خليلي وصــاحبي / ٢٤-ب والدليل عليه أن جميع الموجودات والمخلوقات بقدرته ، وخص آدم بالذكر ، كما أن المساجد كلها لله ، وخص الكعبة بالذكر ، والنوق كلها لله ، وخص ناقة صالح بالذكر ، فكذلك أيضا خلق آدم وجميع

<sup>(</sup>۱) ص : ۷۰.

المخلوقات بيده وخص آدم بالذكر تشريفاً وتخصيصاً ، ومنهم من قال : اليد ها هنا صفة زائدة على القدرة خص بها آدم وخلقه بها واحتج على القائل بهذا . وقيل : لو أن المراد باليد ها هنا صفة زائدة على القائل بهذا . وقيل : لو أن يكون للرب صفات كثيرة لا نعلمها وهذا يؤدى إلى الجهل بالرب ، والواجب من ذلك ما ذكرته ، وهي نفي التشبيه، والاعتقاد بأن هذه اليد ليست بجارحة (۱)، ولا تلمس ، وكذلك جميع الأخبار التي ظاهرها يقتضى التشبيه ، كقوله عليه الصلة والسلام : ( إن النارياقي فيها وتقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن النارياقي فيها وتقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن النارياقي فيها وتقوله

<sup>(</sup>۱) حكى الأسعرى إجماع السلف على إثبات اليد والقبضة لله تعالى ، وأنهما حقيقتان لا مجازاً وأن يده ليست نعمته أو قدرته كما تأولها على ذلك متأخرو الأشاعرة وأجمعوا على أن يديه مبسوطتان وأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينة ، وأن يديه تعالى غير نعمته ، وقد دل على ذلك تشريفه لآدم عليه السلام حيث خلقه بيده ونقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود مع ما شرقه به بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى وسورة ص : ٧٥ . ومعلوم أن خصوصية آدم بهذا الشرف أنه خلقه بيديه ، فلو كانت اليد هى القدرة أو النعمة لتساوى فى ذلك خلقه آدم وغيره ، ولما كانت هذه الخصوصية ، وما أشار إليه المؤلف بأن اليدين بلفظ التثنية تدل على الواحد لم أجد له أصلاً فى اللغة إذ من المعروف أن الجمع قد يطلق ويراد به الواحد على سبيل التعظيم والتفخيم ، أمًا أن يقال إن لفظ التثنية قد يطلق ويراد به الواحد فهذا لم أعثر له على أصل فى اللغة ، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد جزم بأن هذا ليس فى لغة العرب . راجع أصول أهل السنة للأشعرى .

هل من مزيد حتى يضع الجبّار قدّمه فيها) (١)، وقوله عليه الصلاة والسلام (رأيت ربى في أحسن صورة) (٢). فالواجب في ذلك الاعتقاد بأنّ الهاء في قوله خلق آدم على صورته عائدة / إلى آدم أو إلى ٥٠-المصورة، لا إلى الربّ عزّ وجلّ؛ لأنّ الربّ عزّ وجلّ ليس بصورة، لأنّ الصورة لابدً لها من مصور ، والربّ عزّ وجلّ منزّه عن ذلك ، وكذلك القدّم أيضاً عائد إلى قدّم الجبّار الكافر قال الله عزّ وجلّ : ﴿وَخَابَ صَلَ الله عز وَجَلّ أَلُ الله عز وجلّ أو عائد إلى مَنْ قدّم السرب عزر وجلّ الله عزر عن السابق أنّه من أو عائد إلى من قدّم السابق أنّه من أهدا الله عزر وجلّ في السابق أنّه من أهدل البنة عارة الله عن السابق أنّه من أهدل البنة عارة الله عن السابق أنّه من أهدل الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله ع

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث بلفظ مختلف في: مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (احتجت الجنة والنار فقالت الجنسة: يا رب مالي لا يدخلنسي الا فقراء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار: مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون ؟ فقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما الجنة فإن الله ينشيء لها ما يشاء، وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها، فهنالك تمتليء ويزوى بعضها إلى بعض وتقول: قَطْ قَطْ قَطْ ). راجع هامش رقم ٣ ص ١٥٩من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الحديث في سنن الترمذي (كتاب تفسير القرآن بياب ٣٩) حديث رقم (٣٥٤٣) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . وقيال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا حديث صحيت ؛ سنن الدرامي (كتاب الرؤيا بياب ١٢) حديث رقم (٢٢٠٤) .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ١٥.

وجل : ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ اَمَنُواْ اَنَّ لَهُمْ قَدَمُ صِدْقِ عِندَرَةِهِمٌ ﴾ (١) أى سابقة صدق لا إلى الرب عز وجل ، قال الله عز وجل : ﴿ لَوْكَانَ هَلَوُلاَءِ عَالِهَ لَمُ مَاوَرَدُوهَ الله الله عز ويؤمن بأن الله إله ، ومع ذلك لا تمتلىء جهنم إلا به ، فالسكوت عنه أولى من الكلام معه ومناظرته ؛ لأنه لم يستفد من عقله غير التكلف الذي به يستحق العقوبة والتخلد في النار ، وإنما العاقل على الحقيقة من يتوصل بعقله عند نظره استدلاله إلى الحق ، كما بينا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على خلق الكوكب والشمس والقمر بالتغيير والأقول والانتقال من حال إلى حال ، وأمرنا الرب عز وجل باتباعه والتغيير من حال إلى حال ويمر هذه الأخبار على ظاهرها من غير تأويل ، ولا نَفى تشبيه ، بجهله وحماقته ، وقلة علمه وبصيرته ، وتأويل ، ولا نَفى تشبيه ، بجهله وحماقته ، وقلة علمه وبصيرته .

## ١٧ - نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة:

ثمَّ يعتقدون أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نبوته باقية بعد وفاته؛ كبقائها (٣)حال حياته إلى أن يَرِث الله عز وجلَّ الأرض ومَنْ عليها ، وأنَّ شريعته ناسخة لجميع الشرائع ، وجميع الخَلْق يخاطبون بها ،

<sup>(</sup>١) يونــس : ٢ . (٢) الأنبياء : ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( لبقائها ) والصواب ما ذكرناه .

قال الله عز وجل : ﴿ وَمِا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ أَلَّاكُ إِلَّاكَ إِلَّاكَ أَلَّا أَلْكَ أَلَّا الله عز وجل ال وهو القرآن قال الله عز وجل : ﴿ فَأَتُواْبِعَشْرِسُورِمِّثْ لِهِ ۦ ﴾ (٢) ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِثْلِهِ ﴾ (٣) ﴿ قُل لَّإِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ (٤) ، وأنَّ مِعْراجه صحيح ، وكان في اليقظة لا في المنام ، فأسرى به إلى بيت المقدس ، قال الله عز وجل : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ (٥) ومُحَالٌ أن يقول أسرى به ولم يسر بــ ، وعرج به إلى السماوات السَّبْع ، وإلى العرش ، وعسرض عليه جميع المخلوقات / قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ عَالِمَتِ رَبِّهِ ٢٦-ٱلْكُبْرَيْنَ ﴾ (١)، وسمع كلام الله القديم الأزلى بلا واسطة ، كما سمع موسى عليه الصلاة والسلام بلا واسطة ، قال الله تعالى: ﴿ فَأَوْحَمَ مَ إِلَىٰ عَبْدِهِۦمَآ أَوْحَى ﴾ (٧) فالفَرْق بين نبيّنا وبين موسى عليهما الصلاة والسلام، أنَّ موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلهم الربِّ عزُّ وجلُّ وهو على وجه الأرض مِنْ وراء حجاب، ونبينا عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله عزَّ وجلَّ ، وهو بالأفُق الأعلى لا مِنْ وراء حجاب ، بل مع المشاهدة ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ مَاكَذَبَ **ٱلْفُوْادُمَارَأَيْ ﴾ (٨)أى** ما كذب الفؤاد ما رآه بعَـيْن رأســـه، وأنَّ جميع ما أخبر به صدق ، من قوله عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>۱) سبأ : ۲۸ (۲) هـود:۱۳ (۳) يونس: ۳۸ (٤) الإسراء: ۸۸

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ١ (٦) النجم: ١٨ (٧) النجم: ١١

( أَشْرَفْتُ على الجنة فوجدت أكثرها البله ، وأشرفت على النار فوجدت أكثرها البله ، وأشرفت على النار فوجدت أكثرها النساء ) (١) ، وهذا دليل على أنَّ الجنالة والنار مخلوقتان قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) ، و ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) ، و ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) محال أن يقول أعدت وما أعدت فمَنْ أنكر ذلك فقد

وقال العجلونى فى كشف الخفاء ١٦٤/١ حديث رقم (٤٩٥) ط. عباس البااز - مكة: رواه البيهقى والبزار والديلمى والخلعى بسند فيه لين عن أنس رفعه وله شاهد عند البيهقى من حديث مصعب بن ماهان عن جابر ، لكن قال عقبه : إنه بهذا الإسناد منكر، وقال القارى : فى الموضوعات وصححه فى التذكرة وليس كذلك ، بل قال ابن عدى : إنه منكر .

وجاء عن سهل التسترى فى تفسير البله بأنهم الذين ولهت قلوبهم وشُغلت بالله عـز وجل ، وعن أبى عثمان : الأبله فى دنياه الفقيه فى دينه ، وروى البيهقى عن الأوزاعـى أنه قال: الأعمى عن الشر البصير بالخير ، ومثله قول القرطبى هم البله عـن معـاصى الله، وقال: وفى النهاية البله هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالنـاس لأنهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسـهم بها فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة ، فأما الابله وهو الذى لا عقل له فغير مراد فـى الحديث .

- (٢) آل عمران: ١٣٣. يعنى الجنة.
- (٣) البقرة: ٢٤، أل عمر إن: ١٣١. يعني النار.

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي ۷۹/۸ ، ۲٦٤/۱۰ ( باب ما جاء فيسى البله ) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : رواه البزار وفيه سيلامة بسن روح وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد بن صالح وغيره ، وروايته عن عقيل وجادة ط. بيروت ۱۹۸۸م.

كذب الله عزَّ وجلَّ ، ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرا بــه ، وذلك كفر .

والمِعْراج والإسراء غير مستحيل في العقل ، فالإيمان به والمِعْراج والإسراء غير مستحيل في العقل ، فالإيمان به والجبّ / والمنكر له مكذّب لما أخبر به السربُّ عزَّ وجلَّ ، ٢٦-ب وكذلك المنكر للشفاعة أيضاً ، والحوض ، والصراط ، والمسيزان قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم : (ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ) (١) .

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( تخرج طائفة من أمتى من النار بشفاعتى وقد صاروا كالحِمَلَة ) (٢) . والأخبار

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث ومعه أحاديث الشفاعة في : البخاري ۲٤٧/٨ (كتاب التفسير ، في تفسير سورة الإسراء ، باب (" ذريعة من حملنا مع نوح") و ۲۱/۱۳ (كتاب التوحيد ، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة) و ۱۰/۸ في تنفسير قوله تعالى ﴿ وعلم آدم الأسماء ﴾ ؛ مسلم ۱/۱۸۱ (كتاب الإيمان ، باب : أدنى أهل الجنة منزلية ) ؛ الترمذي ٤/٧٧٥-٥٣٨ (كتاب صفة القيامة : باب ما جاء في الشفاعة ) ؛ مسند أحمد (٢١٣/٣) .

<sup>(</sup>۲) لـم أعثـر علـى النـص الـذى أورده المـولف ، وجاء فى البخـارى (كتـاب القبائل ) عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "سيخرج قوم من النار قد احترقوا وكانوا مثـل الحمم " ... حديـــث رقـم ١١٣٠٧ ، ٢٦٢١٦ ، ١١٤٢٤ .

الــواردة فــى الحوض (١) والميزان (٢) والصــراط (٣) وعــذاب الله الله الله عمروفة فَمَن ردَّ خبراً منها كمــن ردَّ كــلام الله

(۱) وردت أحاديث الحوض في : البخاري ٢٠٣/٨ ( كتاب النفسيير : باب : ﴿ إِنَّا الْعَطِينَاكُ الْكُوثُر ﴾ ، و ٢٠٢/١١ (كتاب الرقاق : في الحوض ) ؛ مسلم ٢٠٩٣/٤ (كتاب الفضائل : باب : إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم) ؛ السترمذي ٥/٩١٤ ( كتاب النفسير : باب " ومن سورة الكوثر " ) ؛ ابن ماجة ٢/٠٥٠ (كتاب الزهد : باب " صفة الجنة ") ؛ مسند أحمد ٢٨٠٠/٠-٢٨٣ ؛ سنن الدارمي ٣٣٧/٢ في كتاب الرقائق .

(٢) وردت أحاديث الميزان عن أبى الزّناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: [يد الله ملأى لا يَغيضها نفقة ، سحّاء الليل والتّهار ، وقسال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات ، فإنّه لم يَغِض ما في يده ، وقال عرشه على المساء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع ] راجع البخارى (كتاب التوحيد ، باب ما يذكر فسى الذات والنعوت وأسامي الله ) . كذلك ورد عن الميزان في صحيح مسلم عن أبى مسالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن −أو تملأ − ما بين السماوات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لسك أو عليك ، كمل والناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مويقها ] (كتاب الطهارة ، باب فضمل الوضوء) حديث رقم (٢٥٥) . وفي القرآن الكريم ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ﴾ ( الأنبياء : ٤٧ ) فوجب الإيمان بها .

(٣) وردت أحاديث الصراط في : البخارى (كتاب الآذان)؛ مسلم (كتاب الإيمان) صمن حديث طويل وفيه [.. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمسرت به ، فمخدوش ناج ، ومكدوس في النار..والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا].

(٤) وردت أحاديث عذاب القبر في البخاري (كتاب الجنائز) ؛ مسلم (كتاب المساجد) وكان من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم المشهورة: (اللهم الني أعوذ بك من عذاب القبر)، وفي الحديث [ والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار] وانظر تفصيل ذلك في شرح العقيدة الطحاوية ص٣٠٢-٣١٥.

تعالى ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا عَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا انَهَكُمُ عَنْهُ فَأَلْنَهُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا انَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا انَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا انَهَكُمُ

## ١٨ - [ ترتيب الصحابة في الفضل ]

ثمَّ يعتقدون أنَّ أفضل النَّاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ، ثمَّ عمر (۲) ، ثمَّ عثمان ، ثمَّ على رضى الله عنهم ، وأنَّ المُقدَّم فى الخلافة هو المقدَّم فى الفضيلة ؛ لاستحالة تقديم المفضول على الفاضل ، لأنَّهم كانوا يراعون الأفضل فالأفضل ، والدليل عليه أنَّ أبا بكر لمَّا نصَّ على عمر ، قام إليه طلحة رضى الله عنه فقال : ما تقول [ إذا لقيت ربك] (٣) وقد وليت علينا فظاً غليظاً ؟ فقال له أبو بكر رضى الله عنه حرَّكت لى عينيك ، وذلَّلت لى عقبيك وحَمْتنى (٤) تلفِّتى عن رأيى ، وتصدينى

<sup>(</sup>١) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>۲) ورد الحديث بتفضيل أبى بكر وعمر فى : البخارى ٧/٥ (كتاب فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم) باب حدثنا الحميدى ... عن محمد بن الحنفية قال : قلت لأنسس : أى الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أبو بكر . قلت: ثم من؟ قال : ثم عمر . وخشيت أن يقول عثمان ، قلت : ثم أنت . قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين ؛ وكذلك ورد مع اختلاف فى الألفاظ فى : سنن أبى داود ٤/٨٨٨ (كتاب السنة باب فسى التفضيل) ؛ ابن ماجة ١/٣٩ ( المقدمة ، باب فضل عمر ) عن عبد الله بن سلمة قال : سمعت عليًا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ، وخير الناس بعد أبى بكر عمر ؛ المسند رقم ٨٣٣ ، ٨٣٥ ، ٨٣٨ ؛ وفسى الجامع الكبير بعد أبى بكر عمر ؛ المسند رقم ٨٣٣ ، ١٩٧٩ : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر . (٣) ما بين المعقوفتين [ ] فراغ فى الأصل ، وقد أكملناه لتمام المعنى .

<sup>(</sup>٤) وَحَمْنَتَى : يقال حَامَمْتُه مُحامَّة بمعنى طالبته . وقال أبو زيد : يقال أنا مُحامِّ على هذا الأمر .. أى ثابت عليه . انظر مادة (حمم ) لسان العرب ١٥٣/١٢ .

عن دينى (۱)، بل أقول له إذا / سألنى : خَلَفْتُ عليهم خيرَ أهلِك (۲). فدل ذلك أنهم كانوا يراعون الأفضل فالأفضل، وأن النبّى صلّـــى الله عليه وسلم لم يصرّح بالنص على أحدٍ، وإنما ثبتـــت الخلافـة بالإجماع لا بالنص . وقد قيل إنها ثبتت بالنص ، ولكنه نص خفــى بالإجماع لا بالنص . وقد قيل إنها ثبتت بالنص ، ولكنه نص خفــى يحتاج إلى تأويل وتأمّل مثل قوله عليه الصلاة والسلام (مروا أبـا بكـر فلـيُصل بالناس، لا ينبغى لقوم فيــهم أبـو بكر أن بكر أن يتقدمهم غيره (٣) اقتدوا باللذين من بعدى أبو بكر وعمـر) (٤)،

<sup>(</sup>١) في الأصل (تصدّني عن ذنبي).

<sup>(</sup>٢) روى أنه قد دخل طلحة بن عبيد الله على أبى بكر الصديق فقال له: استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه ، وكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك !! فقال أبو بكر : أجلسونى ، فأجلسوه فقال : أبالله تخوفنسى !! إذا لقيت ربى فسألنى قلت : استخلفت على أهلك خير أهلك . راجع الكامل ج٢/٥٢٠ .

وقد أورد هذا النص الباقلاني في خطبة الصديق حينما قدَّم عمر رضيي الله عنه اللخلافة بعده . راجع في ذلك التمهيد للباقلاني ص١٩٥٠ . ط ١٩٥٠م .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الحديث عن عائشة رضى الله تعالى عنها فى: سنن الترمذى 777 كتاب المناقب : مناقب أبى بكر الصديق ، باب رقم 90 ) وقال الترمذى : هذا حديث غريب ، وذكره السيوطى فى ( الفتح الكبير ) 777 وقال إنه فى سنن الترمذى عن عائشة ؛ وقال الألبانى فى ( ضعيف الجامع الصغير وزيادته ) 97/7 : ضعيف جداً .

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الحديث بهذا اللفظ أحياناً ، وورد أحياناً أخرى بلفظ [ إنى لا أدرى ما قـــدر بقائى فيكم فاقتدوا باللذين من بعدى أبو بكر وعمر .... الخ ] الحديث

الحديث عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ٥/٢٧٦-٢٧٢ (كتساب المناقب ، باب منه ) ، وقال الترمذى : " وفى الباب عن ابن مسعود. هذا حديث حسن " ؛ سنن ابن ماجة ٢٧/١ ( المقدمة ، باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم )؛ المسند ط . الحلبى ٣٨٢/٥ ، ٣٩٩ ، ٤٠٢ . وصحح الألباني الحديث في (صحيح الجامع الصغير ) .

وكقوله في على رضى الله عنه: (أنت منى بمنزلة هارون من موسى)(١)(من كنت مولاه فعلى مولاه) (٢) والصحيح أنّه لم ينص على أحد ، والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: [إنْ تُولُوها أبا بكر تجدوه ضعيفاً في نفسه قويًا في أمر الله ، وإن تولُوها عمسر تجدوه قويًا في بدنه قويًا في أمر الله ، وإن تُولُوها عثمان تجدوه هادياً مهديًا، وإن تُولُوها عَليًا يهدكم إلى الصسراط المستقيم (٣)

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه في : البخاري ١٩/٥ ( كتاب فضائل أصحاب النبي .. باب مناقب على بن أبي طالب) ؟ مسلم ١٨٧١/٤ ( كتاب فضائل الصحابة.. ، باب من فضائل على بن أبي طالب)؟ سنن الترمذي ١٨٧١/٥ (كتاب المناقب ، باب مناقب على بن أبي طالب) ؟ سنن ابسن ماجة ٢/٢٤-٣٤-٥٥ ( المقدمة ) ، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فضل على بن أبي طالب ...)؟ المسند ٣/٧٠. والحديث في فضائل الصحابة (رقم وسلم : فضل على بن أبي طالب ...)؟ المسند ٣/٧٠.

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الحديث في : سنن الترمذي /۲۹۷ (كتاب المناقب ، باب مناقب على بن أبي طالب ...) وقال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب " . وصححه الألباني في تعليقه على (مشكاة المصابيح) للتبريزي ۲٤٣/۳ ، وكذا صححه في (صحيح الجامع الصغير) ۳٥٣/٥ ط . المكتب الإسلامي بيروت ١٩٩٠م ؛ سنت ابن ماجة ١/٥٤ ( المقدمة ، فضل على ....) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة في : مسند الإمام أحمد ١٧٦/٥ حديث رقيم (٨٧١) عن زيد بن يُثَنِع عن عَلَى قال : قيل يا رسول الله من يُؤمّرُ بعدك قال : ( إن تُؤمّرُوا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة وإن تُؤمّرُوا عمر تجدوه قوياً أميناً لا يخاف في الله لومة لائم وإن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم إلى الطريق المستقيم ) ، كذلك ٣/٧٥١-١٥٨ حديث رقم (٨٥٩) ، قال الله يخ شاكر: إسناده صحيح ... والحديث في مجمع الزوائد (١٧٦/٥) وقسال " رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ، ورجال البزار ثقات " .

فأخبر أن كل واحد منهم يصلح للإمامة على الانفراد ، ولم ينص على أحد لأنه لو نص على أحد لما قال إن تولوها ، ولما قالت على أحد لأنصار منا أمير ومنكم / أمير فدل على أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عند بالإجماع لا بالنص، والإجماع حُجّة. قال الله عز وجل فرمن يُشاقِق الرّسُول مِن بعد ما نَبَين لَهُ الله كُور مَن يُشاقِق الرّسُول مِن بعد ما نَبَين لَهُ الله كُور من يُشاقِق الرّسُول مِن بعد ما نَبَين لَهُ الله كُل وَنصلها عليه عند من الله عن الله عن

فإن فيل: على أولى بالخلافة لأنَّه أعلم من أبى بكر وأشجع، وكان أقرب إلى النَّبى صلَّى الله عليه وسلم من أبى بكر ؛ لأنه كان ابن عمه.

يُقال لهم: هذا ليس بصحيح، والدليل على أنَّ أبا بكر كان أعلم الصحابة بعد النَّبى صلى الله عليه وسلَّم وأشجعهم قوله يسوم الرِّدة: ولو منعونى عِقالاً أو عناقاً مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ولو خلانى الناس كلهم لجاهدتُهم بنفسى. فقال عمر رضى الله عنه سمعت النَّبى صلَّى الله عليه وسلم يقول: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم) (٢). فقال له أبو بكر

<sup>(</sup>۱) النساء: ١١٥.

<sup>(</sup>۲) ورد هذا عن عدد من الصحابة بروايات مختلفة في : البخــــارى (۱۰/۱) (كتــاب الإيمان ، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ٠٠٠ الخ) ؛ ١٠/٩ (كتاب اســنتابة المرتديــن والمعاندين ، باب قتل من أبي قبول الفرائض) ؛ سلم ٥٢/١-٥٣ (كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس ... الخ) . وقال السيوطي في "الجامع الصغـــير": متفــق عليــه،رواه الأربعة عن أبي هريرة وهو متواتر ".

رضى الله عنه: سمعته يقول إلا بحقها ، والزكاة من حقها ، والله لا أفرق بين ما جمع الله عــز وجــل (١) ، قــال الله عز وجل: / ٢٨-ا ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةُ وَءَا تُوا الرَّكُوةَ ﴾ (٢) ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قد جهز جيشا ثم مات ، والجيش مجهز لم يســر ، وارتد الناس ثم مات فقال عمر لأبى بكر رضى الله عنهما: الناس قد ارتدوا ، وحماة الإسلام في هذا الجيش ، ومن الــرأى رده مــن

وقال له عمر وغيره: إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم. فقسال: والله لسو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فقيل له ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدى حتى تنفرد سالفتى.

وعن أبى هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد فى سبعمائة إلى الشام ، فلما نزل بذى خشب قبض النبى وارتدت العرب حول المدينة فاجتمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصديق فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء ، فقال والذى لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله ما رددت جيشا وجهه رسول الله ، ولا حللت لواء عقده الرسول فوجه أسامة فجعل لا يمرر بأناس يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم . فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام .

راجع العواصم من القواصم لأبى بكر بن العربى دن 10 هامش (١) ــ تحقيق محب الدين الخطيب ؛ البداية والنهاية 11/1 ؛ الكامل لابن الأثير 117/7 ؛ تاريخ الطبرى لابن جرير الطبرى 117/7 ط. القاهرة 117/9 .

<sup>(</sup>۱) يروى أنه بعد أن تولى أبو بكر الخلافة قال لأسامة : أنفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر بن الخطاب : كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك!؟ فقال الصديق : لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ، ما رددت جيشا أنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>· (</sup>٢) البقرة: ٤٣ .

المسير لما قد جهّر له ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : أشباع في الجاهلية وخوار في الإسلام ، والله لا رددت جيشاً جهّره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عمر رضى الله عنه : لم يبق أحد - أنط ولا غيرى-إلا وداخله فشل إلا ما كان من أبي بكر رضى الله عنه. ومن الدليل على أن أبا بكر أشجع من على رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم عليًا بموته فقال له: ابن ملجم يقتلك (١) ]، فكان على رضى الله عنه إذا لقى ابن ملجم يقول : متى تخضب هذه من هذه يعنى لحيته من دم رأسه ، فكان إذا دخل الحرب فلاقى الخصم يعلم أن ذلك الخصم لا يقتله فهو معه كأنه المحرب ولاقى الخصم / لا يدرى هل يقتل أم لا يقتل ، فمن يدخل الحرب وهو لا يدرى هل يقتل أم لا ويقاسى من الكر والفر والجزع والفزع ما يقاسى ، يكون كمن يدخل الحرب ما يقاسى ، يكون كمن يدخل الحرب على فدل على أن أب بكر رضى الله على فراشه على فراشه ، فكان أب بكر رضى الله على غن أشمه على فراشه ، فكان أشجع .

ثمَّ يُقال لهم: الشجاعة ليس فيها فضل ، الدليل عليه لو أنَّ الشجاع تخلَّف عن الجهاد وجاهد الجبان لكان الفَضل للجبان للجبان كان غير لاللشجاع المتخلِّف، ثمَّ لو جاهدا جميعاً وقلنا الفَضل للجبان كان غير

<sup>(</sup>۱) وردت أحاديث كثيرة في وفاة على بن أبي طالب ، وإعلام النّبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقتل على يد أشقى الناس دون ذكر أبن ملجم ذكرها السهيثمي في مجمع الزوائد، باب وفاته رضي الله عنه: ١٣٦/٩ وذكر أن بعضها رواه الطيراني بالسناد حسن ، وأحمد والطبراني والبزار باختصار ورّجال الجميع موثقون .

بعيد ، لأن الجبان يقاسى من المشقة ما لا يُقا ميه (١) الشجاع الذي له دُربُة بالحرب ، فإذا قلنا إن الجبان أفضل لما يناله من المشقة في كرّه وفرّه يكون غير بعيد ، وكذلك القرابة أيضاً ليس فيها فضل لأن الإنسان يكتسب الفضل بما يفعله بنفسه قال الله عز وجل وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَنِ إِلّا مَاسَعَى (٢) والقرابة شيء إلى الله عز وجل ، والد النبي مما يكتسب العبد فضلا وغيره ، والدليل عليه أن والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته في النّار، فلو أن القرابة/ تفيد(٣) شيئا ٢٠-ا لأفادتهما ، لأنهما أقرب من غيرهما . وقد روى في الخيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال-: لفاطمة عليه السلام للأعلى الله عليه وسلم أنه قال-: لفاطمة عليه السلام لا على النبي صلى الله على العمل لا على النبي ما فضل من على ، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى الن عمه والعم أقرب من ابن العم ، وعلى أفضل من العباس عم النبي على أفضل من العباس فحدلً على أن الفضل بمعنى آخر ليس بالقرابة ، وهـو مـا روى فـدل على أن الفضل بمعنى آخر ليس بالقرابة ، وهـو مـا روى

<sup>(</sup>١) في الأصل (ما لا يقاسه).

<sup>(</sup>٢) النجع: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) في المتن ( تقبل ) وصححه الناسخ في الهامش ( تفيد ) وبه يستقيم المعنى .

<sup>(3)</sup> ورد هذا الحديث في : سنن ابن ماجة 1/0 رقم 1/1 ( كتاب إقامة الصلة والسنة فيها ، باب ما جاء في كثرة السجود ) بإسناد حسن عن أبي فاطمة ؛ مسند أحمل 1/1/1 بلفظ مختلف ، ومن طريق ثالث مختصر بلفظ " يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود " وفيها ابن لهيعة وهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد ، قاله الألباني في إرواء الغليل 1/1/1/1 ( ط المكتب الإسلامي ) .

عن النّبى صلّى الله عليه وسلم أنّه قال : ( إنَّ ربكم واحدٌ وإنَّ أباكم واحدٌ على عجمىٌ ) (١) واحدٌ كلكم لآدم و آدم من تراب ليس لعربي فضل على عجمي ) (١) ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾ (٢) .

فإن قِيل : على أعلم من أبى بكر رضى الله عنهما لأن النبي مسلى الله عليه وسلم قال : ( أنا مدينة العلم ، وعلى بابها ، فمن أراد المدينة فليقصد الباب ) (٣) يُقال لهم : هذا الخبر لا يخلو إمّا أن يكون على رواه أو غير ، فإن كان غير على رواه فهذا على أن يكون على رواه أو غير ، فإن كان غير على رواه فهذا على من العلوم قد علمناه من غير الباب وإذا جاز / أن يُعلم على من العلوم من غير الباب جاز أن يُعلم جميعها أو أكثرها من غير الباب جاز أن يُعلم جميعها أو أكثرها من غير الباب ، وإن كان على قد رواه فهذه شهادته لنفسه وشهادة الرجل لنفسه لا تُقبل ، فدل على أن الخبر له معنى غير ما ذهبوا إليه وقوله عليه الصلاة والسلام : ( أنا مدينة العلم وعلى بابها ) (٣) لم

<sup>(</sup>۱) ورد حدیث حجة الوداع فی مواضع مختلفة : انظر فتح الباری  $1 \cdot \Lambda/\Lambda$  ؛ وصحیــح مسلم  $1 \cdot \Lambda/\Lambda$  ( کتاب الحج ، باب حجة النبی صلی الله علیه وسلم ) ؛ وقــد أورد الشیخ ناصر الألبانی زیادات من کتب الحدیث فی (حجة النبی ص  $1 \cdot \Lambda/\Lambda$ ) .

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٣) أورد ابن الجوزى هذا الحديث فى كتابه الموضوعات ، وتحديث فيه عن طرقه والفاظه ، راجع : كتاب الموضوعات ١٩٤١- ٣٥٠ ؛ انظر السيوطى في اللالىء المصنوعة ١٨٣٦- ٣٤٩ ط. بيروت المصنوعة ١٨٣٦- ٣٤٩ ط. بيروت ١٣٩٧هـ . وكذلك تحديث الإمام ابن تيمية عن ذات الحديث فى منهاج السنة النبوية الامام ابن تيمية عن ذات الحديث فى منهاج السنة النبوية الامام ابن تيمية عن ذات الحديث فى منهاج المناقب ، وقال الألباني هو موضوع فى الجامع الصغير ١١/١ ، وقال عنه الترمذى : حديث غريب منكر راجع السنن ١١/٥ (كتاب المناقب ، باب مناقب على بن أبى طالب ) .

مِكَـرٌ مِفَـرٌ مُقْبِلٍ مُدْبرٍ مَعًا \* \* كَجلمودِ صَخْرٍ حَطَّه السَّيْلُ من علِ (٢) أي من عال ، وإذا كان بمعنى عال فلا حجة لهم فيه .

والدليل على أن أبا بكر رضى الله عنه أعلم وأفضل قوله صلى الله عليه وسلم: (يؤمكم أعلمكم وأفضلكم) (٣).

ثمَّ لما وقع صلَّى الله عليه وسلم فى السنزع وحضر وقت الصلاة قال: (مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس) يقول على رضى الله عنه: كنت حاضرًا بين يدى النبى صلى / الله عليه وسلم وما كنت ٣٠-أ غائبًا فقال: مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس وتركنى ، فرضينا لدنيانا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا.

<sup>(</sup>١) الحجسر: ٤١.

<sup>(</sup>٢) راجع : ديوان امرىء القيس ص٥٢ - طدار صادر - بيروت .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الحديث بألفاظ وروايات مختلفة في : البخارى ١٦٣/١ (كتاب الأذان ، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ) ، ١٩٥/١-١٦٦ - (كتاب الأذان ، باب : إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم ) ، ١٩١/٥ (كتاب المغازى ، باب من شهد الفتح ) ؛ سنن أبي داود ١٩٥/١ حديث رقم (٥٨٢) (كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ) ؛ سنن النسائى ٧٤/٢ (كتاب الإمامة ، ذكر الإمامة والجماعة . إمامة أهل العلم والفضل ) ٧٢/٢ (كتاب الإمامة ، من أحق بالإمامة ) .

فإن قِيل على الولى بالخلافة من أبى بكر لقول النبى صلَّى الله عليه وسلم : ( أنت منى بمنزلة هارون من موسى ) (١) يُقال لهم هــــذا الخبر أيضاً لا حجَّة لكم فيه لأنَّه إنْ أراد بقوله : أنت منِّي بمنزلـــة هــارون من موسى أنت أخي ، كما أنّ هارون أخو موسى ، فــهذا لا يصبحُ ؛ لأنّ علياً كان ابن عمّه لم يكن أخاه ، فإن أراد به أنك الخليفة بعدى كما أنّ هارون كان الخليفة بعد موسى عليهما الصلاة والسلام فهذا فاسد أيضاً ، لأنّ هارون مات قبل موسى ، فلم يكن الخليفة بعده ، فلو كان المراد به الخلافة لقال مَنزلتُك منّى منزلـــة يوشع بن نون ، لأنّ الخليفة بعد موسى كان يوشع بن نون ، فــــــدلّ على أنَّ الخبر له معنى غير ما ذهبوا إليه ، وذلك أنَّ النبي صليي الله عليه وسلم خرج إلى بعض الغزوات ، واستخلف عليًا في أهله، فقال المنافقون إنَّما خَلَّفه بُغْضاً وقِلى ، فلحق على رضى الله عنه / النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقال: إنَّ المنافقين قالوا كَ يُت وكيْت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كَذَبوا ، خَلَّفتك كما خلَّه ف موسي هارون ، أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى ، لأن موسى لما توجه لميقات ربه استخلف هارون في قومه ، وإذا كان المراد به الخلافة في حال الحياة ، فهذا لا حجة لهم فيه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف على أهله في كل غزوة يغزوها رجلا من أصحابه ، كابن أم مكتوم ، وغيره .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث ص ١٧٣.

فإن قيل : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كنت مولاه فعلى مولاه ، يريد من كنت أولى به فعلى أولى به ، يقال لهم مولى ها هنا بمعنى الناصر ، أي من كنت ناصره فعلى ناصره ، قال الله عز وجل : ﴿ وَإِن تَظَانِهُ رَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَـنَهُ وَجِنْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ، أي ناصره، وقال الشاعر: إذا ذل مولى المرء فهو ذليل (٢) أي إذا ذل ناصره ، وإذا كان المراد به من كنت ناصره / ٣١-١ فعلى ناصره فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناصر الأبي بكر رضى الله عنه ، ولم يكن خاذلا له : بل كان كل واحد منهما ناصر ا لصاحبه، ومؤنسا له قال الله عز وجل : ﴿ إِلَّا نَنْصُ رُوهُ فَقَدْ نَصَ رَهُ ٱللَّهُ..﴾ (٣) ، وعلى بن أبى طالب رضوان الله عليه قد كان ناصرا له أيضا ، فإن أبا بكر رضى الله عنه لما قال : أقيلوني أقيلوني لـم يقم غير على رضى الله عنه فقال: والله ما نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن الذي يؤخرك ، رضيك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا ؟ وجاهد بين يديه وتسرى بالحنفية في أيامه ، وولدت له محمد بن الحنفية ، ولم يظهر غير الموافقة ، و النصرة.

<sup>(</sup>١) التحريم : ٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا شطر من بيت أوله:

وأعلم علما ليس بالظن أنه \*\*\* إذا ذل مولى المرء فهو ذليل قائل هذا البيت هو طرفة بن العبد أحد أقطاب الشعر الجاهلي . راجع في ذلك ديوان طرفة بن العبد ص١٢٠ ط . القاهرة ١٩٥٨م .

<sup>(</sup>٣) التوبــة : ٤٠ .

فإن قيل: لو كان أهلاً للخلافة لما قال أقيلوني أقيلوني، لأن الإنسان لا يستقيل من الشيء إلا إذا لم يكن أهلاً له ، يقال لهم: أقيلوني يدل على زهده وورعه ، وخوفه من الزلل في أمر الأمّة ، يطلب الاستقالة لأجل ذلك ، ولأنه سمع النبي صلّدى الله عليه سمع النبي صلّدي الله عليه سمم / [ يَلْعنُ إماماً أمّ قوماً وهم له كارهون ] (١). فخشى أبو بكر رضى الله عنه أن يكون فيمن ولى عليهم من هو كاره له ، فقال أقيلوني أقيلوني ، فلما أجابوه بالقبول والاستبشار ، ولم ينكر عليه منكر خف عنه بعض ما تُوهم من كراهة كاره ، ولهذا روى أنّده رأى جبلاً فقال للجبل: لو كان بك مثل ما بي لتقطعت . ولأن كل إنسان يطالب بأمر نفسه ، والإمام يُطالب بأمر نفسه وأمر الأمّة ، فطلب الاستقالة لأجل ذلك .

وقد روى فى الخبر عن النبى صلَّى الله عليه وسلم أنَّه قال : من ولَّى على المسلمين رَجُللًا وهو يعلم أنَّ فى المسلمين من هو خير منه ، فقد خيان الله

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث بألفاظ منقاربة في كتب السنن فقد ورد فسى : سسنن السترمذي (۲۲۳/۱) (كتاب الصلاة : باب (۲۲۳٪) ما جاء فيمن أمَّ قوماً وهم له كارهون) حديث رقم ٣٣٥ ، بلفظ "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثلاثة : رجل أمَّ قوماً وهم لسه كارهون ... الحديث " ؛ سنن ابن ماجة ١/٠١٣ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها بباب من أمَّ قوماً وهم له كارهون ) . حديث رقم (٩٧١) عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ ( ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبراً ، رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون .٠٠ ) ؛ وقال البوصيرى : إسناده صحيح ورجاله نقات (١/١١٣) ، وصححه ابن حبان كما في الترغيب ١/٣١٣ .

ورسوله (۱) . فلو كان فى الصحابة من هو أفضل من أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، لما أجمعوا على خلافته ؛ لأن ذلك يؤدى إلى خيانة الله ورسوله ، والأمّة لا تجتمع على ضلالة (۲) ، للخبر المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك ، ومن الدليل على أن أبا بكر رضى الله عنه أفضل الخَلْق بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلم قوله عليه والسلام / : (ما طَلَعت الشمس ٣٧-) ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبى بكر رضى الله عنه ) (٣) . وهذا صريح كما ترى .

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث في : مستدرك الحاكم ٩٢/٤ (كتاب الأحكام) عن ابن عبساس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ " من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين " ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>۲) ورد في ذلك بعض الأحاديث بألفاظ وروايات مختلفة في : سنن ابن داود ٤/٩٨ رقم (٢٥٥٤) كتاب الفتن والملاحم ، باب : ذكر الفتن ودلائلها ) ؛ ســـنن الــترمذي ٣/٥١٣ حديث رقم (٢٢٥٥) عن ابن عمر وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هــذا الوجــه ؛ سنن ابن ماجة ٢/٣٠٣ رقم (٣٩٥٠) (كتاب الفتن ، باب السواد الأعظـــم ) ؛ مسـند الإمام أحمد ٥/٥١ حديث رقم (٢٧٩٨٥) عن أبي بصرة الغفــاري ؛ سـنن الدارمــي (المقدمة) (٨) رقم (٤٥) ؛ مستدرك الحاكم (١/١٥١٥-١١٦) ؛ الطبراني في (المعجم الكبير) (٣/٩٠٩) ؛ ابن أبي عاصم في (السنة) ٢/١ ط. بيروت ؛ وقال الألباني فــي سلسـلة الأحاديث الصحيحة ٣/٩١٣-٢٠٠٠ حديث رقم (١٣٣١) : فالحديث بمجموع طرقه حسن. (٣)ورد هذا الحديث في:تاريخ بغداد٢١/٨٣٤حديث رقم ١٠٩ بسنده عن أبي الدرداء قال: (راني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي أمام أبي بكر الصديق، فقال: (يا أبا الـــدرداء أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة ، ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد التبيين والمرسلين -أفضل من أبي بكر)؛ كتاب "السنة " لأبن أبي عــاصم ٢/٢٧٥ حديث رقم (١٢٢٤) ٢ لابن عساك حديث رقم (١٢٢٤) ١٩٠٤ لابن عساك

فإن قيل: أخبرونا بما جرى بين على ومعاوية رضى الله عنهما ، الحق مع من كان منهما ؟

يُقال لهم: اختلف الناس في ذلك ، فمنهم من قال : الحق كان مع على لقول النبي صلّى الله عليه وسلم (على على الحق، والحق معه حيث دار)(١). ومنهم من قال : إن كل واحد منهما كان مجتهد مصيباً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مجتهد مصيباً) (٢) . وأنهما لم يختلف في الأصول ، وإنما اختلفا في الفروع كاختلاف الشافعي وأنهما لم يختلفا في الأصول ، وإنما اختلفا في الفروع كاختلاف الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة والناس في ذلك على قولين : فمنهم من يقول إن الحق في جهة، وإن المخالف في تلك الجهة مخطىء له أجر لا أنّه خطأ يؤدي إلى كفره ، ولا فسقه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ) (٣) ،

<sup>(</sup>۱) لم يرد هذا الحديث في كتب الصحاح ولا في كتب السنن ، وقد تكلم عليه الإمام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية ٢٣٩/٤ وقال : إنه من أعظم الكلام كذباً وجهلاً فسإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. وقد علَّق على ذلك د . محمد رشاد سالم فقال : لم أجد هذا الحديث .راجع منهاج السنة . (٣٠٢) ورد الحديث الثاني عن عمرو بن العاص رضى الله عنه في : البخاري ١٠٨٥-١٣٢- (٢٣١) وكتاب الاعتصام ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطاً ) ؛ مسلم ١٣١٥- ١٣٢- (كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أفظ الحديث فيهما : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " ؛ مسند الإمام أحمد ١١/٩٦-٥٤ رقم (١٢٥٥) بلفظ مختلف عن عبد الله بن عمرو عن أبيه . وأما الحديث الأول فراجع ما يتعلق بهذه المسألة في : أصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب الله ص٢٥-٧٧ (فصل اختلاف المجتهدين ط. المعارف ١٩٦٤ م )؛ أصول الفقه-

ومنهم من يقول كلُّ منهما مصيب / للخير ، وحملوا أمر معاوية ٣٧\_ وعلى رضى الله عنهما على ذلك ، وذلك أنَّ عثمان بن عفان رضى الله عنه كان الخليفة ، وهو ابن عمِّ معاوية ، فَقُتِل مظلوماً ، وولى بعده الخلافة على رضى الله عنه فجاء معاوية وطالبه بدمه ، فقال على رضى الله عنه : من قتل عثمان ؟ فقام الخلفاء كلهم ، فأدّى اجتهادهم إلى تركهم ذلك اليوم ؛ لأنّه لا يمكنه قتل جميعهم ، وخشى على نفسه أيضاً أن يقتلوه ، كما قتلوا عثمان رضى الله عنه ، فلمًا تركهم ظنَّ معاوية وأصحابه أنَّهم قد تركوا شرطاً من شروط الإمامة ؛ لأنَّ من شرط الإمامة استيفاء الحقوق ، فإذا لم يستوف الحقوق ، فقد ترك شرطاً من شروط الإمامة ، وبطلت إمامته ، والعَصر لابدً له من إمام ، فعقدوا لمعاوية بهذا الاجتهاد ، فكل واحد منهما كان مجتهداً مصيباً ، والدليل على أنَّه لم يجر بينهم ما يـؤدِّي إلى الكفر والفسق ، أنَّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا قاتل الكفَّار يُظْهِرُ / الفرح والاستبشار ، وفي حال قتالــــه لمعاويـــة ٣٣-١ ظهر منه الهمُّ والحزن وأشرف على القتل ، فقال أبو الحسن : كل هذا بيننا ؟ إلى الله أشكو عُجَرى وبُجَرى (١) أي همومي وأحزاني ،

<sup>(</sup>۱) روى عن على - كرم الله وجهه - أنه طاف ليلة وقعة الجمل على القتلى مع مولاه قنبز فوقف على طلحة بن عبيد الله ، وهو صريع ، فبكى ثمَّ قال : عَزَّ على أبا محمد أن أراك معفراً تحت نجوم السماء ، إلى الله أشكو عُجَرِى وبُجَرِى !! قال محمد بن يزيد : معناه أشكو همومى وأحزانى ، وقيل : ما أبدى وأخفى .

والعرب نقول: إنَّ من الناس مَنْ أُحدَّتْه بعُجرى وبُجرى أى أحدَّتْه بمساوئي (راجع لسان العرب ٤٢/٤ مادة عجر).

يا ليتنى مِتُ قبل هذا بعشرين سنة وكان يقول لأصحابه: ألا لا يُتْبَعُ مُولً ولا يُدْفَف على جَريح . فلو وُجِد منهم ما يؤدّى إلى كفرهم وفسقهم ، لما أمر أصحابه بذلك .

وروى أنَّ بعض أصحابه قال له: أكفًّار هم؟ فقال: لا ، هم إخواننا بغوا علينا (١)، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ الْمُوِّمِنِينَ الْحَوانِينَ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ الْمُوِّمِنِينَ الْفَتْلَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) سُئِل الإمام على ابن أبى طالب عن قتال أهل البغى ( من أهـل الجمـل وصفيـن ) أمشركـون هم ؟ قال : لا لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً . قيل : فما حَالُهُم ؟ قال : إخواننا بَغَوْا علينا .

راجع تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن ص٦١٤٣-٦١٤٤ في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أَخُوةً ﴾ ط. دار الشعب .

<sup>(</sup>٢) الحجرات : ٩ . (٣) الحجرات : ١٠ .

<sup>(</sup>2-2) مكرر بالأصل وحذف لكى يستقيم المعنى .

أن ما جرى بينهم لم يكن يتعلق بأمور الدنيا ، أن عمرو بن العاص كان وزير معاوية ، فلما قتل عمار بن ياسر ، أمسك عـن القتـال وتابعه على ذلك خلق كثير ، فقال له معاوية : لم لا تقاتل ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار بن ياسر : (تقتلك الفئة الباغية)(١)،ونحن قتلناه ؛ فدل على أن نحـن بغاة . فقال معاوية : ما نحن قتلناه ، قتله من أرسله إلينا يقاتلنا ، أما نحـن فقال معاوية : ما نحن قتلناه ، فتله من أرسله إلينا يقاتلنا ، أما نحـن دفعنا عن أنفسنا فقتل ، فبلغ ذلك عليا رضى الله عنه ، فقـال : إن كنت أنا قتلته فالنبى صلى الله عليه وسلم قاتل حمزة حيـن أرسله إلى قتال الكفار ولهذا قال بعض أصحابنا إن عليـا كـان مجتـهدا مصيبا فله أجر ان ، / ومعاوية كان مجتهدا مخطئا فله أجر .

والواجب في ذلك الإمساك عما شجر بينهم ، وذكر محاسنهم لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سيجرى بين

1-45

<sup>(</sup>۱)ورد هذا الحديث في : سنن الترمذي ٥/٣٣٣ ( كتاب المناقب، باب مناقب عمار بن ياسر، عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ، ولفظه " أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية ". قال الترمذي : وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمر وأبي اليسر وحذيفة . هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن ؛ المسند (ط. الحلبي) عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ٥/١ ٢١ ، ٢٨ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٥/٣ ، ٣٠٧ ، ٣٠٧ وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ٥/١٤ /١٥ ، وفيه أيضا عن أم سلمة رضيي الله عنها ٢/٥ ، ٢١٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٣٠١ .

وصمحح الألباني الحديث في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢٦٩/٢ رقم ٧١٠) وتحدث عن طرقه وألفاظه .

٣٤ - ب وعنه عليه / الصلاة والسلام أنه قال : [ مَنْ أهان صاحب بدعــة

<sup>(</sup>۱) من أصول أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف واقتتال ، وعن ابن عباس رضى الله عنه أن الله أمر بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون . والحديث الذي ذكره المؤلف أورده البخاري مع اختلاف اللفسظ وفيه " لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " راجع أحاديث فضائل الصحابة في البخاري ٥/٨ (كتاب فضائل الصحابة ) ؛ مسلم واجع أحاديث فضائل الصحابة ) ؛ الترمذي ٥/٧ (كتاب المناقب ، باب فيمن سب الصحابة ) ؛ ابن ماجة ( المقدمة - باب فضل أهل بدر ) .

<sup>(</sup>٢) الحشير: ١٠.

<sup>(</sup>٣) التوبـــة : ١٠٠٠ .

أمَّنه الله من الفَرَع الأكبر] (١) فليس يبغضهم إلا مشرك كافر لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلى بن أبى طالب كرَّم الله وجهه: [يأ على يخرج قوم من قبل المشرق يقال لهم الرافضة (٢) فإن أدركتهم فاقتلهم فإنّهم مشركون].

<sup>(</sup>١) راجع في أحاديث البدعة ومن انتهر صاحبها كتاب " تنزيه الشريعة المرفوعة عـن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق ٢١٤/١ حديث رقم ١٣ فقد ذكر ما نصه: حديث " من أعرض عن صاحب بدعة بوجهه بغضاً له في الله ملا الله تعالى قلبــــه أمنـــاً وإيماناً ، ومن انتهر صاحب بدعة أمَّنه الله يوم الفزع الأكبر ومن سلَّم على صاحب بدعة ولقيه بالبشرى ، واستقبله بما يسر فقد استخف بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر من طريق عبد العزيز بن أبي رواد ، وقال غريب من حديث عبد العزيز لا يتابع عليه ، وقال ابن حبان : كان يحدث على التوهم فسقط الاحتجاج به ، وتعقب بأن عبد العزيز وثقه يحيى وغيره ، وروى له أصحاب السنن الأربعة ، وذكر الذهبي في الميزان في قول ابن حبان فيه ، روى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة ثم قال: هكذا قال ابن حبان بغير سند، وذكر الحافظ ابن حجـــر فــي اللسان أن الحمل في هذا الحديث على الحسين بن خالد ، يعنى راويه عن عبد العزيــز . وأن الخطيب قال : إنه تفرد به وغيره أوثق منه ، لكن تابعه عن عبد العزيز محمد بــن منصور الزاهد . وأخرجه أبو نعيم أيضاً وابن عساكر وتابعه أيضاً عبد المجيد بن عبــــد العزيز ، أخرجه أبو نصر السجزى في كتاب " الإبانة " بلفظ : من أعرض بوجهه عــن صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة ، ومن سلم على صاحب بدعة أو رحب بــه بالبشرى فقد استخف بما أنزل الله على محمد . (قلت) : في سنده أبـو الفضـل قـاضي نيسابور ، وهو أحمد بن عصمة النيسابوري والله أعلم " أ.هـ .

<sup>(</sup>٢) الرافضة: هم الذين رفضوا إمامة أبى بكر وعمر وعثمان ، وقالوا بــــالنص على المامة على ، وتشمل طوائف الكيسانية ، والسبأية ، والهشامية أتباع هشمام بــن الحكيم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي ، ويجمعهم القول بالرفض الإمامة الأثمة الثلاثة قبـــل على والنيل من السيدة عائشة رضمي الله عنها ، ويختلفون في عقــــائدهم ، =

وعلامة ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر رضيى الله عنهما، وحكى أن أبا نواس (١) روئى في المنام فقيل له ما فعل الله بك ؟

فقال : غفر لى . فقيل له : بم ؟

فقال : بأربعة أبيات قلتها . فقيل له : وما هي ؟ قال هي :

= فمنهم من يؤله عليا بن أبى طالب ويقولون بالعصمة للأئمة ، ومنهم من ادعى النبوة ، ومنهم من يؤله عليا بن أبى طالب ويقولون بالعصمة للأئمة ، ومنهم من ادعى النبوة ، ويسمون بالقطعية . ، انظر عنهم : الفصل لابن حزم ١٩/٥-٢٩٠ ؛ الملل والنحل للشهرستانى ٢٩/٢-٢٤٣ ، وانظر عنهم بالتفصيل ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة النبوية تحقيق المرحوم محمد رشاد سالم ؛ مقالات الإسلاميين القرق بين الفرق للبغدادى ص ٤٠٠ الخطط للمقريزى ٢/٣٥١ ط. دار التحرير ١٩٦٨م.

(۱) أبو نواس (۱٤٦-۱۹۸هـ = ۷٦٣-۱۸۸م) هو الحسن بن هانى، بن عبد الأول بن صباح ، شاعر العراق فى عصره . ولد فى الأهواز ونشأ بالبصرة ، ورحل إلى بغدد فاتصل فيها بالخلفاء من بنى العباس .

قال الجاحظ: ما رأيت رجلا أعلم باللغة ولا أفصح لهجة من أبي نواس. وقال أبو عبيدة: كان أبو نواس للمحدثين كامرىء القيس للمتقدمين . وقال الإمام الشافعى : لولا مجون أبي نواس لأخذت عنه العلم . وهو أول من نهج للشعر طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة البدوية . وقد نظم في جميع أنواع الشعر ، وأجود شعره خمرياته ، له " ديوان شعر مطبوع " وديوان آخر سمى " الفكاهة والائتناس في مجون أبي نواس " مطبوع . ولابن منظور كتاب سماه ( أخبار أبي نواس – مطبوع ) وهو في جزأين صغيرين ، ولعبد الرحمن صدقى : ألحان الحسان في حياة أبي نواس – مطبوع ) . وفي تاريخ ولادته ووفاته خلاف ، قيل ولد في ١٣٠ه او ١٣١ه او ١٦١ه او ١٤١ه الزركلي أو ٢٤١ه اللهدي ١٣٦٧ هـ وقيل في وفاته ١٩٥ه الم أو ١٩١٩هـ أو ١٩٩٩هـ والمائدي ١٣٢٧ هـ ؛ نزهة الجليس ١٢٧٥٢ م. ١٩٩٢ م ؛ تهذيب ابن عساكر ٤/٤٥٢ م. الهندي ١٣٢٧هـ ؛ نزهة الجليس أخبار أبي نواس لابن منظور ، تاريخ بغداد ١٣٦٧ ؛ الشعر والشيعراء ٣١٣ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ١٣١١ ع. دار الشعب .

إنَّى رَضِيتُ أَبَا حَفْس وشيعَتَهُ

كما رضيت عَتِيقًا صَاحِبَ الغَـــارِ وقد رضيت عَلِيًّا (١) قُدُوة عَلَـمـا

وما رضيت بِقَتْلِ الشَّيْخِ (٢) فِسى السَّدَّارِ كُلُّ الصَّحَابَةِ عِنْدى قُدُوةٌ عُلَمَا

فَهَلْ على بهَذا القَولِ مِنْ عَــارِ إِنْ كُنتَ تعْلَمُ أَنِّى لا أحبُّهُــمُ

إِلاَّ بوجْهِكَ فَأَعْتِقْنَى مِنَ النَّـــارِ (٣)

فكما أنَّ محبتهم واتباعهم توصل السي الجنة ، وإنْ كُ تُرت الذنوب ، فكذلك بغضهم وترك اتباعهم والاقتداء بهم يكون / سبباً ٣٥- اللخلود في النار ، وإن كثرت الطاعة ، فَمَنْ اعتقد غير ما أشرنا السيه من اعتقاد أهل الحق ، المُنْتَمِينَ إلى الإمام أبي الحسن الأشعرى (٤) رضى الله عنه فهو كافر ، ومن نسب اليهم غير ذلك فقد كفرهم ، فيكون كافراً بتكفيره لهم ، لما روى عن النبي صلى

<sup>(</sup>١) كتب بالهامش. (٢) يشير إلى مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذه الأبيات ديوان أبي نواس ١٠٢/٢ ؛ وفيات الأعيان ١٠٢/١٢ .

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن الأشعرى (٢٦٠-٣٢٤هـ = ٩٣٨-٩٣٦م) هو على بن إسماعيل بن إسماعيل بن إسماعيل بن إسماعيل بن إسماق ، أبو الحسن . من نسل الصحابى أبى موسى الأشعرى ، مؤسس مذهب الأشاعرة كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين ولد فى البصرة ، وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ، ثم رجع وجاهر بخلافهم ، وتوفى ببغداد .

قيل: بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب، منها (إمامة الصديق) و (الرد على المجسمة) و (مقالات الإسلاميين) و (الإبانة عن أصول الديانة) و (رسالة في الإيمان) و (مقالات الملحدين) و (الرد على ابن السراوند) و (خلق الأعمال) و (الأسماء والأحكام) =

الله عليه وسلم أنه قال: (ما كفر رجل رجلا إلا باع به أحدهما إن كان كافرا إنه لكما قال، وإن كان مسلما لقد كفر بتكفيره إياه(١))، فمن كان هذا اعتقاده ودينه، فكيف يستحل المسلم أن يغتابه، فضلا أن يكفره ويلعنه، وهل في هذه الاعتقادات ما يجحده أحد، أو يستمر عليه (٢) عالم أو عابد إلا ملحد دهرى (٣)، أو موهم

ولابن عساكر كتاب (تبيين كذب المفترى ، فيما نسب إلى الإمام الأشمعرى) ولمحمود غراب كتاب (الأشعرى) .

راجع: طبقات الشافعية ٢/٥٢٧؛ المقريزي ٢/٩٥٣، ابن خلكان ٢٢٦/١، البداية والنهاية ١/٨٧١، الجواهر المضيئة ٢/٣٥٣، دائرة المعارف الإسالامية ٢/٨١٧، وفي اللباب ٢/١٥ مولده سنة ٧٢٠هـ. وفي تبيين كذب المفترى ثبت لكثير من مؤلفاته المدارك ١٤٠-١٤٠. نشر القدس ــ دمشق ١٩٢٨م.

(۱) ورد هذا الحديث بالفاظ مختلفة في : البخاري ۳۲/۸ (كتاب الأدب ، بانب : من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) ؛ مسلم ۷۸/۱ حديث رقم (۱۱۱) (كتاب الإيمان ، باب : بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر ) ؛ سنن الترمذي ۱۳۲/ حديث رقم (۲۷۷۳) ( أبواب الإيمان ، باب في من رمي أخاه بكفر) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ؛ سنن أبي داود ۲۲۱/۶ حديث رقم (۲۸۷۶) (كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) .

(٢) في الأصل (عنه).

(٣) الدهرية: من الفرق الخارجة عن الأديان عموما ، تنسب الأفعال إلى الدهر يقولون إن الدهر هو الذي يفعل خلقا وإيجادا أو إمانة وإهلاكا . وحكى القرآن الكريم مذهبهم في قوله تعالى حكاية عنهم ، يقولون ﴿إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ﴾ ( الجاثية : ٤٠ ) وهو أقرب إلى القول بالعبثية الجاهلية التي جسدها الشاعر الجاهلي في قوله :

أرى المنايا خبط عشواء من تصب \*\*\*\* تمته ومن تخطىء يعمر فيهرم انظر عنهم مادة ( دهرية ) في دائرة المعارف الإسلامية .

حشوى (۱) بدعى ، نعوذ بالله مـــن الخــذلان ، وســوء التوفيـق والحرمان ، فليت شعرى هذا الذى ينسب إليهم فى أى كتاب وجدوه لهم ؟ ومتى سمعوه منهم ؟ ومن هذا الذى نقله عنهم ؟ فــالله عــ رُ وجل حسبنا وحسبهم .

فإن قيل: أنتم تقولون هذا في الظاهر، وتعتقدون خلافه في الباطن، يقال لهم: لا فرق بيننا وبينكم، وليس في ذلك لبعضنا من بعض / إلا الظاهر، وليس مكتوب بين أعيننا صادق ولا كاذب. ٣٥-ب فإذا قلتم أنتم تعتقدون في الباطن بخلاف ما تظهرون (٢) به، قلنا لكم: وأنتم تعتقدون في الباطن أن الله ثالث ثلاثة، فليس تصديقكم فيما تدعونه، بأولى من تصديقنا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حال المنافقين، وحملهم على الظاهر، حتى

<sup>(</sup>۱) الحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو من الكلام ، وهو من المصطلحات التى أطلقها المعتزلة على مثبتى الصفات بدون تأويل لها ، كما يطلقها متأخرو الأشاعرة على أهل الإثبات أيضا ، قال التهانوى في كشاف اصطلاحات الفنون : هم قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره ، وقال السبكي في شرح أصول ابن الحاجب : طائفة ضلوا عن سواء السبيل ، يجرون آيات الله على ظاهرها ويعتقدون أنه المسراد ، سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصرى فوجدهم يتكلمون كلاما فقال : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة فنسبوا إليها ، فهم على هذا الرأى حشوية بالفتح لا بالسكون . انظر عنهم : الملل والنحل للشهرستاني ١/٩٠ ؛ المواقف للإيجى ص٢٩٤ ط . القاهرة المعارف الإسلامية مادة الحشوية ؛ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى (حشوية ) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ( تظهروا به ) وهو خطأ واضح .

نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله عز وجل: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكُذِيونَ مَن الله الله الله الله علم الرب عز وجل بما هم عليه من الباطن ، ما علم (٢) ، وكذلك حال عائشة رضيى الله عنها لما رموها بالإفك ، ومضت إلى بيت أمها مرضت من السهم والغم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء إلى البيت ، ويقف على الباب ، ويقول كيف تيكم ؟ و لا يقول (٣) عائشة ، لما ثقل قلبه عليها، حتى نزلت براءتها من السماء (٤) فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الأمور على ظاهرها ، ولو لم يعلمه الــرب عــز ٣٦-أ وجل باطنها ، لما علم / فكيف من نزلت در جته عن در جته ؟ ونحن اليوم ، النبي ليس هو عندنا ، وجبريل لا ينزل علينا ، فليس لبعضنا من بعض إلا الظاهر ، والدليل عليه له أو أن يهو ديا أو نصر انيا جاء وأسلم ، حكم بإسلامه ولم يكن لقائل أن يقول له : أنت في الباطن بخلاف ما أظهرت من الإسلام ، فاذا كان اليهودي والنصر انى الذى قد تحقق منه الكفر ، إذا أظهر الإسلام يحمل منه على الظاهر ويقبل منه ، فمن لم يتحقق منه إلا الإيمان في عمرره كله أولى وأحرى أن لا يكفر بالظن.

<sup>(</sup>١) المنافقون : ١

<sup>(</sup>٢) والمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أعلم نبيه بحال المنافقين وما هم عليه ولو لم يعلمه الله بذلك ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم و لا أحد من الصحابة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ولا يقل).

<sup>(</sup>٤) راجع في ذلك : الكشاف ٢/٨٥؛ تفسير القرطبي ١٩٧/٢؛ تفسير الطبري ٢٦٩/٣ .

فإن قيل : كل دين مكتوم دين ميشوم ، ولو أن ما تعتقدونـــه حــق لأظهر تموه .

يُقال لهم هذا يتعلق به مَن لا عقل له ولا علبم ؛ فإن النبي صلًى الله عليه وسلم لمّا كان في دار الخيزران ومعه ذلك النّفر القليل ، لا يقدرون أن يَظْهَرُوا ولا يُظْهِرُوا ما هم عليه من الإسلام ، لا يدلّ ذلك أنّهم على الباطل ، بل هم على الحق ، بل يدل علي على على ضعفهم وقلّتهم ، وقوة أهل الباطل / وكثرتهم ، وقد روى في الخبر ٣٦-ب عن النبي صلًى الله عليه وسلم أنه قال : (بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ )(١)، وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تقوم الساعة إلا على أشرار أمتى)(٢) فإظهار هم لما هم عليه من التشبيه ، ولعنة المسلمين وتكفير هم (٣)، لا يدل أنهم على الحق، كما أن كثرة الروافض وإظهار هم لما هم عليه وسب أصحاب رسول الله صلًى الله عليه وسلم في بلاد الشام وغيرها ، وسكوت أهل السنة عليه وسلم غي الحق وأن أهل السنة على الباطل بل يدل علي عليه على الحق وأن أهل السنة على الباطل بل يدل علي عليه على الحق وأن أهل السنة على الباطل بل يدل عليه على الحق وأن أهل السنة على الباطل بل يدل عليه عليه و لله على الحق وأن أهل السنة على الباطل بل يدل عليه على الحق وأن أهل السنة على الباطل بل يدل عليه على الحق وأن أهل السنة على الباطل بل يدل عليه على الحق وأن أهل السنة على الباطل بل يدل عليه على الحق وأن أهل السنة على الباطل بل يدل عليه على الحق وأن أهل السنة على الباطل بل يدل عليه على الحق وأن أهل السنة على الباطل بل يدل عليه على الحق وأن أهل السنة على الباطل بل يدل عليه على الم يدل عليه و المناه على المناه عل

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث في : مسلم ۱۳۰/۱ (كتاب الإيمان ، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ) ؛ الترمذي ۱۲۹/٤ (كتاب الإيمان ، باب ما جاء في أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ؛ ابن ماجة ۱۳۱۹/۳۱–۱۳۲۰ (كتاب الفتن ، باب بدأ الإسلام غريباً ) ؛ المسند ۱۳۱۹ .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الحديث في: صحيح مسلم ٢٢٦٨/٤ (كتاب الفتن :باب قرب الساعة) ؛ سنن ابن ماجة ٤٠٥/، ٣٤٩/١ (كتاب الفتن ،باب شدة الزمان)؛ مسند أحمد ٣٤٩/١ ، ٣٤٩، ٤٥٤ . (٣) في الأصل (تكفرهم) .

ذلك بجهل اقتراب الساعة وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أخبر به من قوله صلى الله عليه وسلم بحداً الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ ، وقوله: (لا تقوم الساعة إلا على الشرار أمتى) ، ومن شرهم لعنهم لأهل الحق وغيبتهم لهم ، وتقبيح اسمهم عند العامة (۱) ، وتلقيبهم لهم بالأشعرية ، وقد روى في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لعن الريح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لعن الريح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم / (لا تلعنها فإنها مأمورة ) (۲) ، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه . وروى في الخسبر : (أن رجلا يعطى كتابه يوم القيامة ، فلا يرى فيه حسنة ، فيقول يا رب أين صلاتى ، وصيامى ، فيقال ذهب عملك كله باغتيابك للناس ) ، قال الله عز وجل: ﴿ وَلاَ نَا نَا الله عَلِي الله الله عَلِي الله الله عَلِي الله عَلِي الله الله الله عَلْه من قبائل العرب ، وأما تلقيبهم لهم بالأشعرية ، فانِه اسم قبيلة من قبائل العرب ، ولا لعنهم ، ولا لعنهم ، فإنه اسم قبيلة من قبائل العرب ،

<sup>(</sup>١) في الأصل (عن العام) وصححها الناسخ بالهامش (عند العامة).

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الحديث في : سنن أبي داود 3/477 حديث رقم 4.48 ( كتـــاب الأدب ، باب في اللعن ) ؛ سنن الترمذي 4.477 حديث رقم 4.47 ( أبواب البر والصلة ، بــاب ما جاء في اللعنة ) وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعلم أحداً أسنده غير بشر بن عمر ؛ وصححه ابن حبان 4.47 حديث رقم (4.47) ( باب اللعن ، ذكر الزجر عـــن لعـن المرء الرياح لأنها مأمورة تأتي بالخير والشر معاً ) .

<sup>(</sup>٣) الحجرات : ١١ .

كقيس وفزارة وسليم ، وقد روى فى الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الأزد والأشاعرة هم منى وأنا منهم طيبة أفواههم لا يغلون ، ولا يجبنون ) (١)، وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبا) (٢) ، فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعرى ، فلما اقتربوا من المدينة كانوا يرتجزون ، ويقولون :

## غدا نلقى الأحبة \*\*\* محمدا وحزبه

وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه / قوله عز ٧٧-ب وجل : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدّ مِن كُمْ عَن دِينِهِ وَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴾ (٣) . فقال بقضيبه الممشوق في ظهر أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه : هم قومك يا أبا موسى أهل اليمن . ومعلوم بأدلة العقول أنه لم يظهر أحد من أو لاد أبى

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث في : البخارى ٢١٨/٥ (كتاب المغازى ، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ) وقال أبو موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم : (هم منى وأنا منهم ) ؛ سنن الترمذى ٣٨٧/٥ رقم (٤٠٤٠) (أبواب المناقب ، في ثقيف وبنى حنيفة ) عن أبيى عامر الأشعرى عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم الحي الأسد والأشعريون لا يفرون في القتال ولا يغلون ، هم منى وأنا منهم ... الحديث " وقال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث وهب بن جرير .

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة فى : البخارى 0/11 ( كتاب المغازى ، باب قدوم الأشعريين و أهل اليمن ) ؛ مسلم (1/0) رقم (1/0) ( كتاب الإيمان ، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ، ورجحان أهل اليمن فيه ) ؛ سنن الترمذى (1/0) حديث رقم (1/0) ( أبو اب المناقب ، فى فضائل أهل اليمن ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ مسند أحمد الأحاديث (1/0) ، (1/0) .

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٤.

موسى الأشعرى إلا رد على جميع المبتدعة من المعتزلة والرافضة والمشبهة ، وأبطل شبههم وما هم عليه غير الإمام أبى الحسن الأشعرى ، فأنبأ النبى صلى الله عليه وسلم به فى الغيب ، كما أنبأ عن الإمام الشافعى (١) رضى الله عنه بقوله : (لا تسبوا قريشا فإن الله عز وجل يظهر فيهم رجلا يملأ الأرض علما ) (٢). وروى فإن عالمها يملأ الأرض علما ، واتفق العلماء كلهم على أنه الإمام الشافعى رضى الله عنه ، لأنه لم يكن فى الأئمة قرشى غير

الشافعيّ رضى الله عنه ، فأنبأ في الغيب كما أنبأ عن الإمام أبى الحسن الأشعريّ رضى الله عنه ، فمن كان في الفروع على مذهب الشافعيّ ، وفي الأصول على اعتقاد / الأشعريّ ، فهو معلم ٣٨-١ الطريق وهو على الحقّ المبين كما أنشد بعض الأصحاب (١) .

إِذَا كُنْتَ فِي عِلْمِ الأصولِ مُوافق ـــا

لعَقْدكَ فَولَ الأَشْعَرِىِ المُســــــدّ وَعَامْلَتْ مَوْلاكَ الكَريم مّخَالصـــاً

بَقُول الإمامِ الشَّافَعِيِّ المَّويِ ... وَأَتْقَنْتَ حِزْبَ ابْنَ الْعَلاء مِّجَ رَّداً

ولَمْ تعد في الإعراب رأى المبرد فأتت على الحق اليقين موافـــق "

شريعة خير المرسلين مُحَـمــــدِ

فأمًا قول الجهلة: نحن شافعية الفروع ، حنبلية الأصول ، فلم يعتد به لأن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه ، لم يصنف كتابا في الأصول ، ولم ينقل عنه في ذلك شيء أكثر من صبره على الضرب والحبس حين دعته (٢) المعتزلة إلى الموافقة (٣) بخلق القرآن ، فلم يوافق، ودعى إلى المناظرة فلم يناظر، والاقتداء بمن

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عساكر هذه الأبيات في كتابه تبيين كذب المفترى ونسبها إلى بعض الأصحاب من الشافعية دون تحديد لقائلها .

راجع: تبيين كذب المفترى ص١٦٨ ، الطبقات الكبرى للسبكي ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (دعوة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (المخالفة) وصححها الناسخ في الهامش إلى (الموافقة).

صنف في ذلك ، وتكلم فيه وقنع المبتدعة بالأدلة القاطعة والحجه الباهرة ، أولى وأحرى ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره ، وعلو منزلته ، وإظهاره المعجزات والدلائل والآيات مهلالة قدره ، وعلو منزلته ، وحاسد فاسق ينسب إليه ما ليسس هو عليه وأصحابه المقطوع لهم بالجنة ، فكذلك فيمن نزلت درجتهم أولى وأحرى أن لا يسلم من ذلك . ينبغى للعاقل المكلف إذا سمع عن هذه الطائفة – أعنى الأشعرية – ما ينفر قلبه عنهم ، أن لا يبادر بالتصديق لذلك ، فليس تصديق من يصدقه أولى من تصديقهم في إنكارهم فيما ينسب إليهم من خلق القرآن وغيره ، ولأن المسلم لا يجوز له أن يكفر المسلم بالتقليد من غير نص في حاله ، ولا تثبت (١) في أمره ، قال الله تعالى : ﴿ يا أيسها الذين قمم من قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ (٢) . فمن كان مقصوده معرفة ما أهل الحق عليه، والرجوع عسن تكفيرهم (٣) ولعنهم ، فليدبر ما أشرت إليه يصل إلى مقصوده .

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ، والله الموفق وعليه التكلان وبه المستعان .

<sup>(</sup>١) في الأصل (يثبت).

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (تكفرهم).

۲..

#### ال<u>ة م</u>ارس \*\*\*\*\*\*

- \*\* فمرس الآيات القرآنية
- \*\* فمرس الأحاديث النبوية
  - \*\* فمرس الأعلام
- \*\* فمرس المعادر والمراجع
  - \*\* فمرس الموضوعات

# \*\* فمرس الآيات القرآنية \*\*

| العفمة | رقيما        | <u></u> 11                                                                            |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | سورة البقرة                                                                           |
| 148    | 7 £          | ( أعدت للكافرين )                                                                     |
| 140    | ٤٣           | ﴿ وَأَقْيِمُوا الصَّلَاةُ وَآتُوا الزَّكَاةِ ﴾                                        |
| 176    | 174          | ﴿ وَإِلْهُكُـــــم اِلْـــــــــه وَاحـــد ﴾                                          |
| 170    | 100          | ﴿ يُرِيدُ اللهُ بَكُمُ الْيُسُرُ وَلَا يُرِيدُ بَكُمُ الْعُسُرُ ﴾                     |
| ٤٨     | ۲1.          | ﴿ هُلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فَى ظَلَّلُ مَنَ الْغُمَامُ﴾        |
| ۸.     | <b>7 £ V</b> | ﴿ وزاده بسطة في العلم والجسم ﴾                                                        |
| 1 £ 9  | 700          | ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾                                                    |
|        |              | سورة آل عمران                                                                         |
|        |              | ﴿ وَمَا يَعْلُمُ تَأْوِيلُـــهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَاسِخِـــــون                    |
| 14.    | ٧            | فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا)                                               |
| 119    | 4 4          | ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيِّ قَدِيرٍ ﴾                                               |
| ۱٦٨    | 188          | ( أعدت للمتقين )                                                                      |
|        |              | سورة النساء                                                                           |
| ٨٥     | 11           | ﴿ وَإِنْ كَانِتُ وَاحْدَةً فَلَهَا النَّصْفِ ﴾                                        |
|        |              | وإن خفتم شقاق بينهما فابعشوا                                                          |
| 1 : •  | ٣            | حكماً من أهله وحكماً من أهلها﴾                                                        |
| 171    | ٩٣           | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهِنَمُ خَالِدًا فَيُهَا ﴾       |
|        |              | ﴿ وَمَن يَشَاقَقَ الرَّسُولُ مَن بَعِدُ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبَعُ غَيْرُ |
| 1 V £  | 110          | سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ﴾                                  |
| 181    | 178          | ﴿ وَكِلُّمُ اللهُ مُوسَى تَكْلَيْمًا ﴾                                                |
| 111    | 140          | ﴿ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾                                            |
| 114/54 | 170          | ﴿ أَنْزَلُهُ بِعَلْمُهُ ﴾                                                             |

| العفحسة    | رقمما | الاَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|            |       | سورة المائدة                                                      |
| Y 1        | ٣     | ( اليوم أكملت لكم دينكم )                                         |
|            |       | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِن يُرتَدُ مَنكُمْ عَنْ دَيْنَهُ |
| 197        | ٥٤    | فسوف يأتي الله بقوم يحبهـــم ويحبـــونه﴾                          |
| 1 £ .      | 90    | ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾                                          |
|            |       | سورة الأنهام                                                      |
| <b>٣</b> £ | ٣     | ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمُواتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾                 |
| 104/105/45 | ١٨    | ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾                                          |
|            |       | ﴿ فلما جنَّ عليه الليل رأى كوكباً قـــال                          |
| 107/1.0    | ٧٦    | هذا ربى فلمَّا أفل قال لا أحب الأفلين﴾                            |
|            |       | ﴿ وَكَيْفُ أَحَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ     |
| 101/11     | ۸١    | أشركتم بالله ما لم ينــزل به عليكم سلطاناً ﴾                      |
| 171        | 1 • ٢ | ﴿ خالق كل شئ ﴾                                                    |
| 119/71     | 170   | ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾                       |
| 형) -       |       | سورة الأعراف                                                      |
|            | •     | ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقـــول                    |
| 17.        | ٥٣    | الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق﴾                         |
| 1 1 1      | 0 £   | ﴿ أَلَا لَهُ الْحُلُقُ وَالْأُمْسِرِ ﴾                            |
|            |       | ﴿ إِنْ رَبِّكُــمِ اللهُ السِّدَى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ            |
| 10.        | 0 £   | والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش﴾                            |
| 91/11      | ٥٩    | ﴿ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾                                |
| ١٣١        | 1 £ £ | ﴿ إِنَّ اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ﴾                      |
| 174/174    | 100   | ( إن هي إلا فتنتك)                                                |
|            |       | ﴿ النبي الأمِّي الذي يجدونه مكتوباً عندهم                         |
| 731        | 104   | فـــــى التوراة والإنجيل ﴾                                        |
| ۲٠٣        |       |                                                                   |

| المقمة | رقمما | الآب                                                                |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|        |       | سورة التوبة                                                         |
| 141/40 | ٦     | 🕽 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 🕽                               |
| ۸۳     | ۱۲۸   | ﴿ بالمؤمنين رءوف رحيم ﴾                                             |
| 141    | ٤٠    | ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصْرُهُ اللَّهُ ﴾                      |
|        |       | 🕽 والسابقون الأولون من المهاجرين                                    |
| 1.4.4  | 1     | والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)                                     |
|        |       | سورة ببوئس                                                          |
|        |       | ﴿ وَبَشَــرَ الذيــنَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمَ قَدُمُ                   |
| 177    | *     | صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| 177    | ٣٨    | ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةُ مَثْلَـــــهُ ﴾                                |
| 1 4.4  | 99    | ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَأُمَنَ مَنْ فِي الأَرْضَ كُلُّهُم جَمِيعاً﴾ |
| 1 . £  | 1.1   | ﴿ قُلُ انظُرُوا مَاذًا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾               |
|        |       | سورة هــود                                                          |
| 1.4    | ١٣    | ﴿ فَأَتُو ا بَعْشُرُ سُورُ مَثْلُهُ﴾                                |
|        |       | ﴿ وَلَا يَنْفُعُكُمُ نَصْحَى إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَنْصِحَ            |
| 177    | ٣٤    | لكـــم إن كان الله يريد أن يغويـــكم)                               |
|        |       | سورة يوسف                                                           |
| **     | 44    | ﴿ أَارِبَابِ مَتَفُرِقُونَ خَيْرِ أَمُ اللَّهُ ﴾                    |
| 19     | 90    | ﴿ إنك لفي ضلال مبين﴾                                                |
|        |       | سورة الرعد                                                          |
| ٥٥     | 14    | ﴿ هل يستوى الأعمى والبصير ﴾                                         |
|        |       | ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من                                         |
| 171    | 44    | کل باب سلام علیکم                                                   |
| 144    | * V   | ﴿ إِنَّ اللهِ يَضُلُّ مِن يَشَاءُ وَيَهْدَى إِلَيْهُ مِنْ أَنَابٍ﴾  |

| ä.                | المقح | رقيما          | ال <u>َّيــــــة</u><br>سورة إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 4               | v •   | ٧              | ﴿ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71                | ٥ ١   | ٥              | ( وخاب کل جبار عنید)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |       |                | سورة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 £               | ٤     | <b>q</b> ·     | ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لِحَافَظُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,4               | ٧ ٢   | 4              | ﴿ رَبُّ بَمَّا أَغُويَتِّني﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14                | ۹ ٤   | . 1            | ﴿ هذا صراط على مستقيم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 £               | ۲ ۹   | ٠, ١           | ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا القرآنَ عَضَينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |       |                | سورة النحــــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | ۱ ۳۰  | ٧              | ( أفمن يخلق كمن لا يخلق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 2 2 / 1 2 4 / 1 | 177 £ | ون) ،          | ﴿ إَنَّمَا قُولُنَا لَشَّى إِذَا أَرْدَنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |       |                | الني المنظلة المنطقة ا |
| · ·               |       | J              | ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليسلاً من المسجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                 | 17    | 1              | الحسرام إلى المسجمد الأقصى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                 | ۲.    | 10             | ﴿ وَمَا كُنَا مَعَذَبِينَ حَتَّى نَبَعَثُ رَسُولًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |       |                | ﴿ وَإِذَا أَرِدُنُكَ أَنْ نَمُلُكُ قُرِيةً أُمْسُونًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 8               | ۳ .   | ١٦             | متــرفيهــا ففسقــوا فيهــا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |       |                | ﴿قُلُ لَئِنَ اجْتُمِعَتُ الْإِنْسُسُ وَالْجُسُنُ عُسَلِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17                |       | 1.1            | أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |       |                | سورة الكمف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 5               | · A   | <b>* *</b> • • | ﴿ اتل ما أوحى إليك من كتاب ربك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | ١ ٥٨  | ۳۸             | ﴿ وَلَا أَشُوكُ بَرِبِي أَحَدًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | ۱۰ ۱۰ | ١.             | ﴿ وَلَا يَشْرُكُ بَعْبَادَةً رَبِّهُ أَحَدًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |       |                | سورة مريبم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1:                | ٤V    | ١٢             | ﴿ يَا يَحِيي خَذَ الْكَتَابِ بَقُوةً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                 | 0 0   | ٤٢             | ﴿ يَا أَبِتَ لَمْ تَعْبِدُ مَالًا يَسْمِعُ وَلَا يَبْصُرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| المفحة        | رقمما | الأيــــــة                                                         |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٧            | 40    | ( هل تعلم له سميا)                                                  |
|               |       | سورة طــــه                                                         |
| 1/2./49/40/41 | ٥     | ﴿ الرحمن على العرش استوى)                                           |
| 107/24/20     |       |                                                                     |
| 14.           | ٤٦    | ( اسمع واری)                                                        |
| VY/01/YY      | 11.   | ﴿ وَلَا يَحْيَطُونَ بِهُ عَلَمًا ﴾                                  |
|               |       | سورة الأنبياء                                                       |
| 1 £ 4         | ۲     | ﴿ مَا يَأْتِيهِم مَن ذَكُر مَن رَهِم مُحدَثُ﴾                       |
| 1 £ £         | ۳ .   | ﴿ هَلَ هَذَا إِلَّا بَشُرَ مَثَلَكُمُ﴾                              |
| AA/1V/13      | **    | ﴿ لُو كَانَ فَيَهُمَا آلِمَةً إِلَّا اللهِ لَفُسَدُتًا﴾             |
| 110/1.1/9.    |       |                                                                     |
| 91            | 40    | ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِن قَبْلُكُ مِن رَسُولَ إِلَّا نُوحَى إِلِيهُ﴾ |
| 177           | 40    | ﴿ ونبلوكم بالشر والخيرفتنة﴾                                         |
|               |       | ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة                                   |
| 14.           | ٤٧    | فلا تظلم نفس شيئا ﴾                                                 |
| 144           | 99    | ﴿ لُو كَانَ هُؤُلاءَ آلِمَةً مَا وَرَدُوهَا﴾                        |
|               |       | سورة المسج                                                          |
| ١٣.           | ٦1    | ﴿وَأَنَ اللَّهُ سَمِيعِ بَصِيرٍ ﴾                                   |
| 1.0           | ٧٨    | ﴿ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل﴾                       |
|               |       | سورة الفرقان                                                        |
|               |       | ﴿ الذي خلق الســـماوات والأرض                                       |
| ١٣٨           | ٣٩    | فى ستة أيام ثم استوى على العرش ﴾                                    |
|               |       | سورة الشعراء                                                        |
| ٣١            | 44    | ﴿ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ﴾                                         |
| ٣1            | 7 £   | ﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾               |
|               |       | ۲٠٦                                                                 |
|               |       |                                                                     |

| المفحة        | رقهما | الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|               |       | سورة النمــــل                                                     |
| 10.           | 44    | ﴿ لا إله إلا هو رب العرش العظيم﴾                                   |
| **            | ٥٩    | ﴿ ءَ الله خير أمَّا يشركون﴾                                        |
|               |       | سورة القصــــص                                                     |
| 107           | ١٤    | ﴿ وَلَمَا بِلَغَ أَشْدَهُ وَاسْتُوى آتيناهُ حَكُماً وَعَلَماً﴾     |
| 144           | 10    | ﴿ قال هذا من عمل الشيطان﴾                                          |
|               |       | سورة العنكبوت                                                      |
| 1 £ V         | ٤٩    | ﴿ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم﴾                      |
|               |       | سورة السروم                                                        |
| 154           | ٤     | ﴿ لله الأمر من قبل ومن بعد﴾                                        |
|               |       | ﴿ وَمَنَ آيَاتُهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضَ                 |
| ١.٨           | 4 4   | واختلاف السنتكم والسوانكم)                                         |
|               |       | سورة لقمـــان                                                      |
|               |       | ﴿ وَلُو أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةَ أَقَلَامُ وَالْبَحْرِ |
| 177           | * *   | يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله)                         |
|               |       | سورة السجدة                                                        |
| 175           | ١٣    | ﴿ وَلُو شَنَا لَآتِينَا كُلُّ نَفْسُ هَدَاهَا﴾                     |
|               |       | سورة الأعزاب                                                       |
| 1 2 7 / 1 2 7 | **    | ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهُ مَفْعُولاً ﴾                              |
| 1 2 7 / 1 2 7 | ٣٨    | ﴿ وَكَانَ أَمْرِ اللَّهُ قَدْرًا مَقْدُورًا ﴾                      |
|               |       | سورة سبأ                                                           |
| 177           | 47    | ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةَ لَلْنَاسَ﴾                    |
|               |       | سورة فاطر                                                          |
| 1 4 1         | ٣     | ﴿ هُلُ مِن خَالَقَ غَيْرِ اللَّهُ ﴾                                |
| 101/14        | 1.    | ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾                                          |
| Y • V         |       |                                                                    |

| المفحة       | رقمما | <u></u>                                                                        |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|              |       | سورة بيس                                                                       |
|              |       | ﴿ اُولَمْ يَرُوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمَلَتَ أَيْدِينَا             |
| ١٦٣          | ٧1    | أنعاماً فهم لها مالكون﴾                                                        |
|              |       | سورة ص                                                                         |
|              |       | ﴿ وَاذْكُرُ عَبْدُنَا أَيُوبِ إِذْ نَادَى رَبِّسَهُ                            |
| 177          | ٤١    | أنِّي مسنى الشيطان بنصب وعذاب)                                                 |
| 1 7 7        | ٤٤    | ﴿ إِنَا وَجَدَنَاهُ صَابِراً نَعُمُ الْعَبَدُ إِنَّهِ أَوَابٍ﴾                 |
| 174/77       | ٧٥    | ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى)                                               |
|              |       | سورة الزمر                                                                     |
| 1 7 7        | ٧     | ﴿ وَلَا يُرْضَى لَعْبَادُهُ الْكَفْرِ﴾                                         |
|              |       | سورة فعلت                                                                      |
| 107          | 11    | ﴿ ثُمَّ استوى إلى السماء وهي دخان﴾                                             |
| ٦٨           | 10    | ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَ اللَّهُ الذَّى خَلَقَهُمْ هُو أَشَدَ مَنْهُمْ قُولًا﴾    |
|              |       | سورة الشوري                                                                    |
| ٦./٥١/٣.     | 11    | ( لیس کمثله شی )                                                               |
| 117/24/11    |       |                                                                                |
|              |       | سورة الزغرف                                                                    |
| 1 £ Y        | ۲     | ﴿ إِنَا حَعَلْنَاهُ قُورَانًا عَرِبِياً ﴾                                      |
| 1 £ Y        | ١٩    | ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً﴾                                 |
| 1. 4/1. 4    | ۲۳    | ﴿ إِنَا وَجَدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَةً وَإِنَا عَلَى آثَارُهُمْ مَقْتَدُونَ﴾ |
| 91           | 4     | ﴿ إِنْنَى بُواءَ مُمَا تَعْبَدُونَ﴾                                            |
| 1.4          | Y£    | ﴿ أُولُو جَنْتُكُمْ بَأُهْدَى مُمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾            |
| 91           | ٤٥    | ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا﴾                                            |
| <b>A9/1A</b> | ۸٧    | ﴿ وَلَئِنَ سَالِتُهُمْ مِنْ خَلِقَهُمْ لِيقُولُنِ اللهِ ﴾                      |

| المفحــة | رقيما | الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|          |       | سورة الدغان                                                     |
| 177      | 14-   | ﴿ معلم مجنون﴾                                                   |
|          |       | سورة الجاثية                                                    |
|          |       | ﴿ إِنَّ هِي الْاحياتِنَا الدُّنيَا نَمُوتَ وَنَحْيَـــا         |
| 197      | ٤.    | وما يهلكنا إلا الدهمر                                           |
|          |       | سورة الأعقاف                                                    |
| 1 / /    | 7 £   | ﴿ هذا عارض ممطرنا﴾                                              |
|          |       | سورة الغتم                                                      |
| 109      | 10    | ﴿ يُريدُونَ أَنْ يَبْدُلُوا كَلَامُ اللهُ﴾                      |
|          |       | سورة المبرات                                                    |
|          |       | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ                  |
| ۲.,      | ٦     | فاسق بنــــبأ فتبينـــــوا ﴾                                    |
|          |       | ﴿ وَإِنْ طَائِفْتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ اقْتَتْلُوا           |
| ١٨٦      | ٩     | فاصلحوا بينهمسا                                                 |
| ۱۸٦      | ١.    | ﴿ إَنَّمَا المُؤْمَنُونَ إَخُوهَ فَأَصَلَحُوا بَيْنَ أَخُويَكُم |
|          |       | ﴿ وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئُسُ الْاسْمِ              |
| 197      | 11    | الفسيوق بسعيد الإيسمان)                                         |
| 114      | ١٦    | ﴿ وَاللَّهُ بَكُلُّ شَيْ عَلَيْمٍ﴾                              |
|          |       | سورة النجم                                                      |
| 1 60     | 1     | ﴿ وَالنَّجُمُ إِذَا هُوَى﴾                                      |
| 177      | ١.    | ﴿ فَأُوحَى إِلَى عَبِدُهُ مَا أُوحَى﴾                           |
| 177      | 11    | ﴿ مَا كَذَبِ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾                             |
| 177      | 1 A   | ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾                                   |
| 177      | ٣٩    | ﴿ وَأَنْ لَيْسُ لَلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعَى﴾                 |
| ٦٧       | 1 £   | ﴿ تجرى بأعيننا﴾                                                 |
|          |       | 0                                                               |

| المفحة | رقمها         | الاَبِــــــة                                                                     |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |               | سورة الرهون                                                                       |
| 141    | ٣/١           | ﴿ الرحمن *علم القرآن * خلق الإنسان﴾                                               |
| 77     | **            | ﴿ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾                                               |
|        |               | سورة الواقعة                                                                      |
| 1.0    | 09/01         | ﴿ أَفُرَايَتُمْ مَا تَمْنُونَ أَأْنَتُمْ تَخْلَقُونَهُ أَمْ نَحْنَ الْحَالَقُونَ﴾ |
| 1 + 0  | ٦٩/٦٨         | ﴿ أَفُرَايَتُمَ المَاءَ الَّذِي تَشْرِبُونَ﴾                                      |
| ١٤٨    | <b>&gt;</b> 4 | ﴿ لا يمسه إلا المطهرون﴾                                                           |
|        |               | سورة المجادلة                                                                     |
| ٥ ٠    | ٧             | ﴿ مَا يَكُونَ مَنْ نَجُوى ثَلَاثُةً إِلَّا هُو رَابِعُهُم ﴾                       |
|        |               | سورة المشر                                                                        |
| 1 7 1  | ٧             | ﴿ مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا لَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا﴾          |
|        |               | ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مَنَ بَعَدُهُمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفُــَـر              |
| ١٨٨    | ١.            | لنا ولإخواننا الذين سبقــونا بالإيمـــان ﴾                                        |
|        |               | سورة المنافةون                                                                    |
| 196    | . 1           | ﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله﴾                                   |
| ۸.     | £             | ﴿ وإذا رأيتهم تعجبكك أجسامهم﴾                                                     |
|        |               | سورة الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| 1 £ £  | 11/1.         | ﴿ذَكُواً رَسُولاً ﴾                                                               |
|        |               | سورة التحريب                                                                      |
|        |               | ﴿ وَإِنْ تَظَاهُوا عَلَيْهُ فَإِنَّ اللَّهُ هُو مُولَاهُ                          |
| 1.4.1  | ٤             | وجبريل وصــــالح المؤمنـــــين﴾                                                   |
|        |               | سورة الهلك                                                                        |
| ٣٣     | 17            | ﴿أَأُمنتُم مَن فَى السَّمَاءَ أَن يُخسَّفُ بَكُمُ الأَرْضُ ﴾                      |
|        |               | سورة القلم                                                                        |
| 1 £ £  | 07/01         | ﴿ ويقولون إنه لمجنون* وما هو إلا ذكر للعالمين﴾                                    |
|        |               | ٨١.                                                                               |

| المفحة        | رقهما        | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|               |              | سورة المعارج                                            |
| **            | ٤            | (تعرج الملاتكة والروح إليه ﴾                            |
|               |              | سورة المزمل                                             |
| 1 £ 1 / 1 4 1 | ۲.           | ﴿ فاقرأوا ما تيسر من القرآن﴾                            |
|               |              | سورة المدثر                                             |
| A O           | 11           | ﴿ ذربي ومن خلقت وحيداً﴾                                 |
|               |              | سورة القيامة                                            |
| 140           | <b>* * *</b> | ﴿ وَجُوهُ يُومَنَدُ نَاصَرَةً إِلَى رَبُّمَا نَاظَرَةً﴾ |
| . •           |              | سورة الإنسان                                            |
| 177           | ٣.           | ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ﴾        |
|               |              | سورة النازعات                                           |
| o             | 14           | ﴿ تَلُكُ إِذًا كُوةَ خَاسُوةً﴾                          |
|               |              | سورة المطففين                                           |
| 1 4"          | 44           | ﴿ وَفَى ذَلُكَ فَلَيْتِنَافُسُ الْمُتَنَافُسُونَ﴾       |
|               |              | سورة البروج                                             |
| 119/4.        | 17           | ﴿ فعال لما يريد﴾                                        |
| 1 £ 1         | 44/41        | ﴿ بِلِ هُو قُرْآنَ مُجَيِّدٌ ۗ فِي لُوحٍ مُحْفُوظٌ﴾     |
|               |              | سورة الغاشية                                            |
|               |              | ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلُ كَيْفُ خُلَقَتْ*  |
| 1.0           | 11/14        | وإلى السماء كيف رفعيت                                   |
|               |              | سورة الفجر                                              |
| ٤٥            | **           | ﴿ وَجَاءَ رَبُّكُ وَالْمُلْكُ صَفًّا ﴾                  |
|               |              | سورة الشمس                                              |
| 1 60          | ۲/۱          | ﴿ والشمس وضحاها * والقمر إذا تلاها﴾                     |

| المفحة   | رقمها | الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |       | سورة الغلق                                                               |
| 100      | 19    | ﴿ واسجد واقترب﴾                                                          |
|          |       | سورة البيئة                                                              |
| ١.٣      | 00    | ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لَيْعَبِّدُوا اللهِ مُخْلَصِّينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ |
|          |       | سورة الأغلاص                                                             |
|          |       | ﴿ الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد *                              |
| ۸٥/٨٤/٣٠ | ٤/١   | ولم يكـــن له كفـــــواً احــــــــد)                                    |

### فمرس الأعاديث النبوية

\*\*\*

| الصفحـــة | (حرف الألف)                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 177       | [ ابن ملجم يقتلك ]                                        |
| 170       | [احتجت الجنة والنار]                                      |
| 174       | [ ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ]                     |
| 1 • ٨     | [ إذا لعن آخر هذه الأمة أولها]                            |
| 114       | [ الأزد والأشعريون هم منى وأنا منهم]                      |
| ۱٦٨       | [ أشرفت على الجنة فوجدت أكثرها البله]                     |
| 1 4 4     | [ اقتدوا باللذين من بعدى أبو بكر وعمر]                    |
| ٤٧        | [ اقرأوا البقرة وآل عمران]                                |
| 100       | [ أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل إذا سجد]              |
| 14.       | [اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر]                         |
| 1 7 £     | [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ]        |
| ١٧٨       | [ أنا مدينة العلم وعل بابها ]                             |
| ١٧٣       | [ إن أردت اللحوق بي فعليك بكثرة السجود ]                  |
| 14./14    | [ أنت منى بمنزلة هارون من موسى ]                          |
| ١٧٣       | [ إن تولوها أبا بكر تجدوه ضعيغا في نفسه قويا في أمر الله] |
|           | [أن الله عز وجل إذا علم من عبد أنه                        |
| ١٨٨       | يبغض صاحب بدعة غفر الله له]                               |
| 44        | [ إن الله كتب في كتاب إن رحمتي سبقت غضبي ]                |
|           | [ إن النار يلقى فيها وتقول هل من مزيد                     |
| 170/171   | حتى يضع الجبار قدمه فيها ]                                |
| ۱۷۸       | [ إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ]    |
| 197       | [ أن رجلا يعطى كتابه يوم القيامة فلا يرى فيه حسنة]        |

| (حرف الألف) الصف                             |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة البدر] ه٣    | [ إنكم ترون    |
| ة وتسعين اسماً ]                             | [ إن لله تسعا  |
| ، بالنيات ]                                  | [ إنما الأعمال |
| (حرف الباء)                                  |                |
| غريباً وسيعود كما بدأ] ه١٥                   | [بدأ الإسلام   |
| وبين الكفر ترك الصلاة] 11                    | [بين الإسلام   |
| (حرف التاء)                                  |                |
| ة من أمتى من النار بشفاعتى                   | [تخرج طائفاً   |
| كالحممة] ١٩                                  | وقد صاروا      |
| الباغية ] ٨٧                                 | [تقتلك الفئة   |
| (حرف الخاء)                                  |                |
| ئى صورته ] ٦٢                                | [خلق آدم عا    |
| بديك والشر ليس إليك ] ٢٤                     | [الخيركله بر   |
| (حرف الراء)                                  |                |
| ى أحسن صورة ] ٩٥                             | [ رأيت ربى ف   |
| (حرف السين )                                 |                |
| ، أصحابى هنيهة يغفرها الله لهم لسابقتهم ] ٨٨ | [ سیجری بین    |
| (حرف الطاء)                                  |                |
| ر الإيمان ] ٧٠                               | [ الطهور شط    |
| (حرف العين)                                  |                |
| حق والحق معه حيث دار] ٨٤                     | [علِّى على الـ |
| (حرف القاف)                                  |                |
| ضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار] ٧٠    | [ القبر إما رو |
| بس هذه الأمة ] ۲۸                            | [ القدرية مجو  |
| (حرف الكاف )                                 |                |
| صیب ] ۸٤                                     | [ کل مجتهد م   |

| الصفحـــة       | (حرف اللام)                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------|
|                 | [ لا تزال جهنم تقـــول هـــل مـن مزید            |
| 109             | حتى يضع رب العزة قدمه فتقول قط قط ]              |
|                 | [ لا تسبوا قريشا قإن الله عز وجل يظهر            |
| ۱۹۸             | فيهم رجلا يمــــلا الأرض علمـــا ]               |
| 197/190         | [ لا تقوم الساعة إلا على أشرار أمتى ]            |
| 197             | [ لا تلعنها فإنها مأمورة ]                       |
| ١٣٨             | [ لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ]      |
|                 | (حرف الميم)                                      |
|                 | [ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل                  |
| ١٨٣             | بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبى بكر ]          |
|                 | [مروا أبا بكر فليصل بالناس ، لا ينبغى            |
| 1,44/144        | لقوم فيهم أبو بكر ان يتقدمهم غيره ]              |
|                 | [ من اجتهد فأصاب فله أجران ،                     |
| 1 / £           | ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ]                        |
| ١٨٨             | [ من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا وأمنا] |
| 1 1 9 / 1 1 1 1 | [ من أهان صاحب بدعة أمنة الله من الفزع الأكبر]   |
| ٦.              | [من زاد على الثلاث فقد أسرف]                     |
| 1.1             | [ من كتم أخاه نصيحة أو علما]                     |
| ١٧٣             | [ من كنت مولاه فعلى مولاه ]                      |
|                 | (حرف الواو)                                      |
|                 | [ وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة                  |
| 14.             | مأمورة باخذ من أمرت به ]                         |
|                 | (حرف الياء)                                      |
| 1 🗸 9           | [يؤمكم أعلمكم وافضلكم ]                          |
| 1 / 4           | [يا على يخرج قوم من قبل المشرق يقال نهم الرافضة] |
| ١٧.             | [ يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنار] |
| 147             | [يقدم عليكم أقوم هم أرق منكم قلوبا]              |
| Y10 109/EE      | [ينسزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا]             |

and the second of the second o

The Carlos Annual Association in the Carlos Annual Association (Carlos Annu

of Arenda of the Arenda of

### فمدرس الأعسلام\*

\*\*\*\*\*

#### الاســـــم

الآجرى ، أبو بكر ، محمد بن الحسين ١٢٩ آدم – عليه السلام – ١٢/١٢٤

الآمدى، سيف الدين ، على بن أبي على إبراهيم - عليه السلام -

إبراهيم بن على بن يوسف أبو إسحاق الشيرازى أبو إسحاق الشيرازى البليسس ابن أبي داود ، الأنصارى ، محمد بن على ابن أبي عاصم ، الشيباني أحمد بن عمرو ابن الأثير ، على بن أبي الكرم ابن الأعرابي ، الراوية ، محمد بن زياد ابن الأعرابي ، الراوية ، محمد بن زياد

ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم

العفحة

170/171/17/171

144/179

٧1

104/101/11/41/00

1.1/105

1 · A/97/17/V/7/1 17 £/17 A/17 V/17 £/17 T

13

114

140/12.

£4/£1/£ .

£7/£4/47/40/44/1A/1V

01/07/07/05/07/07/57

V9/VA/V0/V£/77/77/09

110/114/14/14 /11/4.

111/104/141/144/177

194/19 . / 1 1 1 1 1 1 1 1 1

<sup>\*</sup> الفمرس مرتب هجائياً على التجريد من أداة التعريف ( ال ).

| 144/120             | ابن الجـــوزى ،جمال الدين بن إبراهيم        |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 197/189/184/178     | ابن حبان ، محمد بن حبان                     |
| 17./117/118/117     | اب <i>ن حز</i> م ، علی بن محمد              |
| 19./107/149         |                                             |
| ££                  | ابن خزیسمة ، محمد بن إسحاق                  |
| 194/41              | ابن خلکان ، أحمد بن إبراهيم                 |
| •                   | ابن الدمياطي ، محمد بن محمود                |
| A9/21/88/4V/1A/1V   | ابن رشد ، محمد بن أحمد                      |
| 104/114/114/115     |                                             |
|                     | ابن الزاغوبي ، أبو الحسن ، على بن عبيد الله |
| ٤٧                  | ابن السكيت ، أبو يوسف                       |
| ۸۰                  | يعقوب بن إسحـــاق                           |
| £ 9                 | ابن شاقلا                                   |
| 122/124/124/40/45   | ابن عباس ، عبد الله                         |
| ٤١                  | ابن عبد البر ،أبو عمر ، يوسف بن عبد الله    |
| 1 :                 | ابن عبد ربه ، القرطبي ، سعيد بن عبد الرحمن  |
| ٤٦                  | ابن عثمان الصابوبي ، إسماعيل بن عبد الرحمن  |
| ١٦٨                 | ابن عدی ، أبو زكريا ، يجيى بن عدى           |
| 1 1 9 1 7 9         | ابن عراق ، على بن محمد                      |
| 1 1 0 / 1 1 / 1 1 2 | ابن العربي ، أبو بكر بن العربي              |
| 19 • / 1            | ابن عساكر ، على بن الحسين                   |
| 199/197             |                                             |
| ٤٨                  | ابن عقیل ، البغدادی ، علی بن عقیل           |
| 1                   | ابن عمر ، عبد الله بن عمر                   |
|                     |                                             |

| 1.9/44              | ابن فورك ، أبو بكر بن محمد                      |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 7 6/7 7/6 1/6 6/77  | ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر               |
| 144/142             |                                                 |
| 16./177/64/1        | ابن كثير، عماد الدين بن إسماعيل                 |
| 144                 | ابن لهيعة ، عبد الله                            |
| 140/1.4/1.4/19      | ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني                |
| 141/144./174/144    |                                                 |
| 144/144/144/144     |                                                 |
| 190/111             |                                                 |
| 177/55              | ابن مسعود ، عبد الله                            |
| 11.                 | ابن أِم مكتوم ، عمرو بن قيس                     |
| ۱۷٦                 | ابن ملجم ، عبد الرحمن                           |
| 19.                 | ابن منظور ، محمد بن مکرم                        |
| ٧١                  | ابن النديم ، محمد بن إسحاق                      |
| •                   | أبو أحمد بن عبد الوهاب بن رامين                 |
| ١٨٣                 | أبو بصرة الغفارى ، حّميل بن بصرة                |
| . <b>Y</b>          | أبو بكر البرقاني ، أحمد بن محمد بن أحمد         |
| ٥                   | أبو بكر الشاشي ، محمد بن على بن حامد            |
| 17/17/1/25/45/47/79 | أبو بكر الصديق ، عبد الله بن عثمان              |
| 144/141/140/146     |                                                 |
| 19./149/144/141/149 |                                                 |
| 1                   | أبو عبدالله البيضاوى ، محمد بن عبد الله بن أحمد |
| Y                   | أبو حاتم القزويني ، محمود بن الحسن              |
|                     |                                                 |

#### أبو الحسن الأشعري ، على بن إسماعيل

WA/ 79/17/17/8/7/7 140/14//14./114 1.04/101/159/149 199/191/14./178 أبو حنيفة النعمان ، النعمان بن ثابت 1 1 1 2 / 4 7 / 4 0 أبو داود ، سليمان بن الأشعت 100/145/148/11./19

> أبو الدرداء ، عويمر بن مالك أبو الزِّناد ، عبد الله بن ذكوان 14.

أبو زيد الأنصارى ، سعيد بن أوس بن ثابت أبو سعيد الخدرى ، سنان بن مالك بن سنان أبو الطيب ، طاهر بن عبد الله

> أبو عامر الأشعرى ، عبيد بن سليم أبو عبيدة بن الجراح ، عامر بن عبد الله

> > أبو على الجبائي ، محمد بن عبد الوهاب

أبو العلاء ، عبيد بن محمد القشيري

أبو موسى الأشعرى ، عبد الله بن قيس أبو نصر السجزى ، عبد الأول بن عيسى

أبو نعيم ، أحمد بن عبد الله الأصفهاني

أبو نواس ، الحسن بن هانئ

أبو هريرة ،عبدالرحمن بن صخر

أبو اليسر، محمد بن محمد بن الحسن

144/141/174/104 197/197/188/188 - 124/55 114/179/66 1 194 19. 117/4. 14 194/191 119 119 191/19. 170/17/109/11 1/65 144/145/14. 144

| 1                                     | أبو فاطمة الدوسي ، عبد الله          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| £                                     | أحمد بن حنبل                         |
| 1.9/49/48/48/0./29                    |                                      |
| 104/141/144/11.                       |                                      |
| · 179/170/177/109                     |                                      |
| 1                                     |                                      |
| 199/198/115                           |                                      |
| ١٦٨                                   | أحمد بن صالح                         |
| 1 £ •                                 | أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي           |
| 1 1 9                                 | أحمد بن عصمة النيسابورى              |
| 1 7 7 / 1 7 1                         | أحمد شاكر                            |
| £ <b>*</b>                            | الأخفش ، سعيد بن مسعدة               |
| 117/77                                | أرسطو                                |
| . £٣                                  | الأزهرى ، محمد بن أحمد               |
| 140                                   | أسامه بن زيد ، أبو محمد              |
| 179                                   | الإسفراييني ، محمد بن عبد الله       |
| £ <b>Y</b>                            | إسماعيل حقى                          |
| <b> </b>                              | الأصمعي ، عبد الملك بن قريب          |
| 1                                     | الأعرج، يحيى بن عبد الحق             |
| * * * * * <b>V</b> \$                 | الفريدجيوم                           |
| 1 2 4 / 1 4 8 / 1 4 8 / 1 4 8 / 1 4 8 | الألباني، محمد بن ناصر الدين         |
| 124/124/122/124                       |                                      |
| ۱۸۷                                   |                                      |
|                                       | امرؤ القيس ابن حجرً بن الحارث الكندى |
| 1 1 1 1 1                             | أم سلمة ، هند بنت سهيل               |
| 1 7 1 / 1 7 7 / 1 0 9 / 1 • 9         | أنس بن مالك ، أبو ثمامة              |

| 144                 | الأنصارى ، عبد الله بن محمد       |
|---------------------|-----------------------------------|
| 174/47              | الأوزاعي ، عبد الرحمن بن عمرو     |
| 197                 | الإيجي ، عبد الرحمن بن أحمد       |
| 177                 | أيوب — عليه السلام —              |
| 1 7 7 / 1 • 4 / 7 7 | الباقلاًى ، محمد بن الطيب         |
| 11./1.9/66/64/47    | البخارى ، محمد بن إسماعيل         |
| 109/149/140/110     |                                   |
| 141/14./124/124     |                                   |
| 144/144/145/144     |                                   |
| 194/194/144         |                                   |
| ٤٢                  | بدر الدين بن جماعة                |
| 177/174/177         | البزار ، أحمد بن عمرو             |
| ٤٣                  | بشر بن عمر                        |
| 144/148/14./40/84   | البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر     |
| 19./1/9             |                                   |
| ٤٣                  | البغوى ، أبو محمد الحسين بن مسعود |
| 1.44                | البوصيرى ، أحمد بن أبي بكر        |
| 171/16./114         | البيهقي ، أحمد بن الحسين          |
| 174                 | التبریزی ، عبد الله بن العز       |
| 177/109/1801/180    | الترمذي ، محمد بن عيسي            |
| 144/144/14./124     |                                   |
| 144/144/144/144     |                                   |
| 197/197/190/197/1   |                                   |
| 194/144             | التهانوی ، محمد بن علی            |

| ثعلب ، الکوفـــی ، أحمد بن يحيى                | ٤٣                    |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| جابر بن عبد الله بن حرام                       | 174/1.4               |
| الجاحظ ، عمرو بن بحر                           | 19.                   |
| جبريل – عليه السلام                            | 141/141/177           |
| جبـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ŧŧ                    |
| الخرزى                                         | •                     |
| الجهم بن صفوان                                 | 77                    |
| الجوهری ، محمد بن إسماعيل                      | 104/12.               |
| الجويني ، إمام الحرمين ، عبد الملك بن عبد الله | AV/VT/VY/V1           |
|                                                | 1.9/ AA               |
| الحافظ ابن حجر العسقلابي                       | 1 4 9                 |
| الحافظ العلائي، خليل بن كيكلدى                 | 1 7 9                 |
| حذيفة بن اليمان                                | 177                   |
| الحسن البصرى ، ابن يسار                        | 194                   |
| حسنين مخلوف                                    | 40                    |
| الحسين بن خالد                                 | 1.4                   |
| حمزة بن عبد المطلب                             | 144                   |
| ابن الحنفية ، محمد بن على                      | 141                   |
| حیدر بن محمود الشیرازی                         | V                     |
| خزیمة بن ثابت                                  | 144                   |
| الخلعي ، على بن الحسن                          | 171                   |
| الخليل بن أحمد الفراهيدى                       | 104/54/51             |
| السخسيسزران ، زوجة المهدى العباسي              | 190                   |
| الدارمسى ، عبد الله بن عبد الرحمن              | 178                   |
| الدیلمی ، شهر دار بن شیرویه                    | 144/14.               |
| الذهبـــى ، شمس الدين محمد بن أحمد             | 1 / 4 / 1 0 4 / 4 / 1 |

| VT/V1/£7                                | الرازی ، فخر الدین بن محمد              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 104/12/4                                |                                         |
| 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ربیع الرأی ، ابو عثمان                  |
|                                         | زادة السمجسى ، محمد بن مصلح             |
| <b>Y</b>                                | الزجاجي ، الحسن بن محمد                 |
| 19.                                     | الزركلي، خير الدين                      |
|                                         | زكريا على يوسف                          |
| 10 m                                    | زید بن یّشیع                            |
| 1 <b>1 1 1 1 1</b>                      | الزيلعي، جمال الدين ، أبو محمد عبد الله |
| 199/194/9/4/4/4                         | السيكي ، عبد الوهاب بن على              |
| 3 av                                    | سعد بن أبي وقا <i>ص</i>                 |
| The second section of                   | سفيان الثورى= سفيان بن سعيد             |
| 144                                     | سليمان – عليه السلام –                  |
| ۱۹۸                                     | سلامة بن روح                            |
| 114/4/1                                 | السمعاني ، عبد الكريم بن محمد           |
| 144                                     | سهل التسترى ، أبو محمد محمد بن عبد الله |
| £ £                                     | سهيل بن أبي صالح                        |
| 141/170/57/57/51                        | السيوطى، جلال الدين بن عبد الرحمن       |
| 124/174/175/174                         |                                         |
| 44/44/14/4                              | الشافعي ، محمد بن إدريس                 |
| 199/19 - /186                           |                                         |
| e a composition de la <b>t</b>          | الشريف أبو جعفر بن أبي موسى             |
| 17./14/74/19                            | الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم         |
| 194/149/114                             |                                         |
| 144/140                                 | الشوكانسي ، محمد بن على                 |

| •                                                                      | الصفدی ، خلیل بن أیبك                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 124/174/174                                                            | الطبرانسي ، سليمان بن أحمد             |
| 171/114/84                                                             | الطبری ، محمد بن جریر                  |
| 19 £/127/140                                                           |                                        |
| 1.41                                                                   | طرفة بن العبد بن سفيان ، أبو عمرو      |
| 1.0/144/141                                                            | طلحة بن عبيد الله                      |
| 191/189/177/40                                                         | عائشة بنت أبي بكر                      |
| 111                                                                    | عباس الباز                             |
| 144                                                                    | العباس بن عبد المطلب                   |
| 19.                                                                    | عبد الرحن صدقى                         |
| 1.4                                                                    | عبد العزيز بن أبي رواد                 |
| 1.9                                                                    | عبد الكريم عثمان                       |
| $(x,y) \in \mathbb{R}^{n} \times \mathbb{R}^{n} \times \mathbb{R}^{n}$ | عبد الله الدامغاني                     |
| £9                                                                     | عبد الله بن أحمد بن حنبل               |
| 1 🗸 1                                                                  | عبد الله بن سلمة                       |
| 111                                                                    | عبد الله بن عمرو بن العاص              |
| 114                                                                    | عبد المجيد بن عبد العزيز               |
| ٩                                                                      | عبد المجيد تركى                        |
| 119                                                                    | عبد الملك بن مروان                     |
| 1 £ 1 / 1 £ • / 1 ٣ 9 / ٢ 9                                            | عثمان بن عفان                          |
| 189/180/184/181                                                        |                                        |
| 1 191/189/180                                                          |                                        |
| 17.                                                                    | العجلوبي ، إسماعيل بن محمد             |
|                                                                        | عرفان عبد الحميد                       |
| 147                                                                    | عقیل ، علی بن عقیل بن محمد بن البغدادی |
| *                                                                      | العقیلی، أبو زكریا بن على السلاری      |

| على بن أبي طالب            | 1 : • / 1 4 9 / 5 : 6 / 4 9 |
|----------------------------|-----------------------------|
|                            | 177/175/174/151             |
|                            | 14./144/144/144             |
|                            | 141/140/141                 |
|                            | 191/19•/189/184             |
| على سامي النشار            | ۸۸/٦٣                       |
| على القارى                 | 174/170                     |
| عمار بن یاسر               | 144                         |
| عمر بن الخطاب              | 141/40/45/49                |
|                            | 140/145/144                 |
|                            | 19./189/177                 |
| عمرو بن العاص              | 144/148                     |
| العلاء بن عبد الرحمن       | 144                         |
| عيسى البابي الحلبي         | 177/1. 4/47                 |
|                            | 15./177                     |
| عیسی ابن مریم              | 14 8/144                    |
| الغزالي ، محمد بن أحمد     | V1/71/0V/£9/YV              |
|                            | 107/10./40/4                |
| غيلان الدمشقي              | 119                         |
| فاطمة بنت محمد بن عبد الله | 144                         |
| الفراء ، یجیی بن زیاد      | ٤٣                          |
| فمرانز شتاينر              | *                           |
| فرعون موسى                 | <b>**</b>                   |
| قاسم القونوى               | 1 :                         |
| القاضى عبد الجبار          | 14./1.9/47                  |

| ١٦٨              | القرطبي ، محمدبن أحمد                 |  |
|------------------|---------------------------------------|--|
| *                | القشيرى، أبو القاسم عبد الكريم        |  |
| 1                | قيصر أبو فرج                          |  |
| 4                | كارل بروكلمان                         |  |
| ٤٣               | الكلابي ، أبو زياد ، يزيد بن عبد الله |  |
| 101/14./44/41/17 | مالك بن أنسٍ ، أبو عبد الله           |  |
| 199/14           | الـــمُبرد ، محمد بن يزيد             |  |
| 140              | محب الدين الخطيب                      |  |
| 115              | محمد أبو النور                        |  |
| <b>* Y 0</b>     | محمد بدر                              |  |
| 141/141          | محمد بن الحنفية                       |  |
| 140              | محمد بن زید                           |  |
| ٦                | محمد بن السماهانسي ، القاضي           |  |
| 114              | محمد بن منصور الزاهد                  |  |
| 01/0.            | محمد حامسد الفقى                      |  |
| 19./18/67        | محمد رشاد سالم                        |  |
| 1.9/٧٣           | محمد زاهد الكوثري                     |  |
| 10./47           | محمد السيد الجليند                    |  |
| ٩.               | محمد عيسى صالحية                      |  |
| ٧١/٦٤            | محمد محيى الدين عبد الحميد            |  |
| 1                | محمد نجيب المطيعي                     |  |
| ۲                | محمود الطناحى                         |  |
| 197/79           | محمود غرابة                           |  |
| ٣٤               | محمود قاسم                            |  |
|                  |                                       |  |

| 110/11./1.9/£A              | مسلم ، ابن الحجاج القشيرى         |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 100/144/140/14.             |                                   |
| 14./129/127/109             |                                   |
| 11/1/1/1/1/1/               |                                   |
| 194/190/197/144             |                                   |
| ١٦٨                         | مصعب بن ماهان                     |
| 14.                         | المطرذى ، أبو الفتح ناصر الدين    |
| ١.٨                         | معاذ بن جبل                       |
| 12/12/12/12                 | معاوية بن أبي سفيان               |
| 119                         | معبد الجهني، ابن عبد الله         |
| 194/19.                     | المقریزی، أحمد بن علی             |
| ٤٨                          | المنذري ، عبد العظيم بن عبد القوى |
| \ <b>~</b> • / \ <u>Y</u> \ | موسى – عليه السلام –              |
| 11./17/17/100               |                                   |
| ۲.                          | الموفق الحنفى                     |
| <b>70</b>                   | ملا على، على بن محمد              |
| ٤١                          | النابغة الزبيابي، زياد بن معاوية  |
| 1 . 4                       | نافع مولی بن عمر                  |
| 174/100                     | النسائي ، أحمد بن شعيب            |
| 1.6 •                       | النسفى ، أحمد ابن عمر             |
| ۸/٣                         | نظام الملك ، الحسن بن على         |
| £ Y                         | النفراوی ، أحمد بن غنيم           |
| £ <b>~</b>                  | نفطویه ، إبراهیم بن محمد          |
| 1 60                        | النقال ، شاعر مجهول               |
| 149                         | نوح عليه السلام –                 |
| 14.                         | النووى ، يحيى بن شر <b>ف</b>      |

| 14./171 | هارون – عليه السلام –       |
|---------|-----------------------------|
| 119     | هشام بن الحكم الرافضي       |
| 1 / 4   | هشام بن سالم الجواليقي      |
| 170     | الهندی ، محمد بن طاهر       |
| 177/178 | الهيثمي ، نور الدين بن محمد |
| 194     | وهب بن جرير                 |
| 1 🗸 ٩   | يعقوب الحضرمي، ابن إسحاق    |
| 141/104 | يوسف – عليه السلام –        |
| 14.     | يوشع بن نون                 |

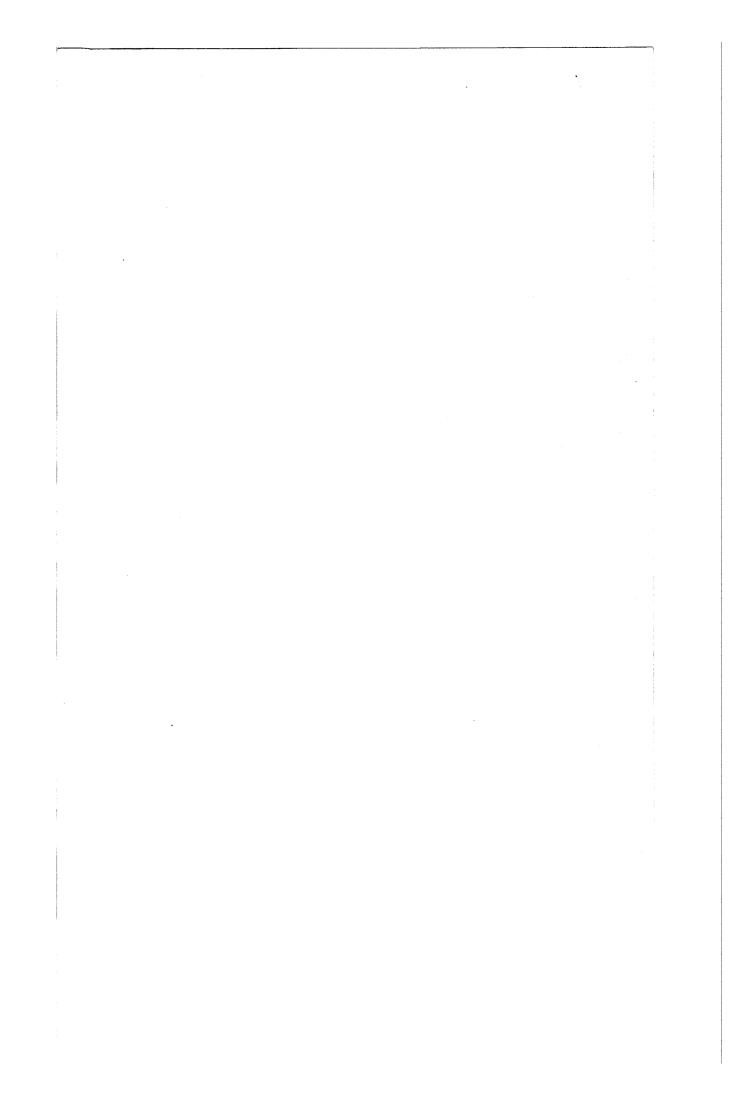

# قائمة بأمع المصادر والمراجع \*

| الطبعة والتعقيق                                                                                   | <u>المؤلف</u>                                        | <u>اسم الکتاب</u>                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ط. دار اللواء ـــ الرياض<br>١٩٨٤م تحــقيــــــق /                                                 | عـــــلى بن إسماعيـــــل ،<br>الأشعـــــرى.          | الإبانة فى أصول الديانة .                                              |
| <ul> <li>د . محمد السيد الجليند .</li> <li>ط . مجمع البسحوث</li> <li>الإسلامية ٩٧٣ م .</li> </ul> | د . محمد السيد ، الجليند .                           | ابن تيمية وموقفه من قضية<br>التأويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| طُ . الموســوية ـــ القاهرة<br>١٢٧٧هــ .                                                          | جلال الدين بن عبد الرحمن،<br>السيسوطي .              | الإتقان فـــى علوم القرآن.                                             |
| ط . الإمام ــ نشـــــر /<br>زكــريــا على يوسف .                                                  | محمد بن أبي بكر ، ابن قيم الجوزيــــة .              | اجتماع الجيوش الإسلامية .                                              |
| ط المكتب الإسلامى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            | محسمد بن ناصر الديسن ، الألبانسسي .                  | إرواء الغلسيسسل .                                                      |
| ض. دار الشعب ــ القاهرة . ١٩٦٠                                                                    | محمود بن عمر، الزمخشري .                             | أساس البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| ط . الخسيريسة ـــ القاهرة.                                                                        | فخر المدين بن محممد،<br>المسموازي .                  | أساس التقديس فـــى علم<br>الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| ط القاهسرة ـــ ۱۹۷۰م.                                                                             | أحمـــد بــــــن الحســـين ،<br>النيسابورى البيهقى . | الأسمساء والصسفسات .                                                   |
| ط . دار اللواء ـــ الرياض<br>تحقيق/د .محمد السيد الجلنيد                                          | عسلى بسن إسماعيسسل، الأشعسسري.                       | أصول أهل السنة والجماعة.                                               |
| ط. دار المعارف ـــ القاهرة<br>۱۹۶۶م                                                               | عــلى حــــب الله .                                  | أصول التشريع الإسلامي .                                                |

الفهارس مرتبة ترتيباً هجائياً معتمداً على التجريد من الألف واللام .

| ط ١٩٦٥م تحقــيــق /                                   | أحمد بن الأسسد أبسادي ،      | الأصـــول الخمسة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د . عبد الكريم عثمان .                                | ( القاضى عبد الجبدار )       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ط. استنبول ۱۹۸۲م.                                     | عبسد القساهر بن طاهر ،       | أصــول السديس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ط. استنبدون ۱۹۸۱م.                                    |                              | المستون السايس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       | البخددي.                     | e stat d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ط. دار الفكسر العربسي                                 | د . محمد أبو النور زهير .    | أصـــول الفقه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۹۵۷م .                                               |                              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ط. دار العلم للملايين                                 | حسير السديسن،                | الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . ۲۹۹۲                                                | الــزركــلى .                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ط. الطبعة الثانية ٥٠٥م                                | محسمد بسسن أبسى بكر ،        | أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تحقيق / محمد محسى الدين                               | ابـــن قيــــم الجـــوزية .  | العــــالــيـــن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد الحميد .                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ط. أنصار السنة المحسمدية                              | أحد بن عبد الحساسيم،         | اقتضاء الصراط المستقيم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ، ١٩٥٠م _ تحقيق /                                     | ابــــن تيــمـية .           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محمد حامد الفقى                                       |                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ط. المنسيرية ـــ القاهرة ـــ                          | محسسد بسن أحسد،              | إلجام العوام في علم الكلام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مجموعة القصور العوالي .                               | الغزالي ( أبو حامد ) .       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ط . الخانجي ــ تحقــــيق /                            | محمد بن الطيب ، الباقلابي.   | الإنصاف فيما يجب اعتقاده.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| محمد زاهد الكوثسري.                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ط. دار الـوفاء ـ جـدة                                 | قاسم بن عـــبد اللِـه،       | أنيــــس الفقهاء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٩٨٦م تحقيق / أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | القونووي.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبد الرزاق الكيبسي .                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ط. أنصار السنة المحمدية                               | أحسد بسن عسبد الحليم،        | الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۹۷۲م                                                 | ابــــن تيــمــية .          | And the second of the second o |
| ط السعادة ١٣٢٨ هـ.                                    | أثيـــر الديـــــن بن محمد ، | البحسر المسحيط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | أبسو حيــــان .              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

البـــداية والنهاية . عماد الدين بن إسماعيك ، ط دار السريان ١٩٨٨م . ابــــن كــشــير . ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥م. تاريخ الطبيرى . محمد بن جريو ، الطبرى . ط . القاهرة ١٣٢٩هـ. ط. دار الكتب العلمية \_ التاريخ الكبير . محمد بن إسماعيل، البخارى . بيروت \_ بـمـراقبة / محمد عبد المعيد خان . التبصر في السدين . محمد بن عبد الله ، ط . ١٩٥٥ م تحقيق / تبيين كذب المفترى فيما على بن الحسين ، ط. القدس ـ دمشق نسب إلى الإمام الأشعرى . ابسن عسساكسر . ۱۹۲۸م . تـذكـرة الحـفـاظ. محمد بن أحمد، (شمس الدين) ط. المنبرية ـ القاهرة. الــذهــــبـــــى . تذكرة الحفاظ في بعض . سعيد بن نبهان ، الحضرمي. ط . الحسلسبي ١٩٥٩م . المتــرادفات من الألفاظ . محمد بن طاهر ، الهندى . ط المنسيرية \_القاهرة تذكرة الموضوعات . ۱۳٤۳هـ . الطاهر بن أحمد ، الزاوى. ط. الطبعة الشالثة ــ دار ترتيــب القــامــوس . الفكر ١٩٥٩م. عبد العظيم بن عبد القوى ، ط . الحلبي ــ الطبعة الثانية التــرغيــب والترهيب . ١٣٧٣هـ \_ ١٩٥٤م . المستنسذرى . ط. الحسلسي ١٩٤٨م. على بن محمد ، الجرجابي . التعبريفسات. تفسير ابـــن كــشــير عماد الدين بن إسماعيل ، ط. عيسى الحليبي ــ القاهرة . (تفسير القرآن العظيم). ابـــن كـــــــير.

تفسسير البسخسارى . محمسد بسن إسمسساعيل، ط. الأمسيرية سالقاهرة . البسخسساري . محمد بن إبراهيم ، الخازن ، ط . الحسلبي ١٩٥٥م . تفسسير الخسسارن . البسغسسدادي . تفســــير الــــرازى فخر الدين بـــن محمــد ، ط.البهية المصرية ١٩٣٨م . ( التفسير الكـــبـــير ) . الــــرازى . تفسير الطبري ( جامع البيان محمسد بسن جريس ، ط. الميمنية ــ القاهرة . فـــــي تفسير القرآن ) . تفسير القرطيي . محمد بن أحمد ، القرطبي. ط. دار الشعب ـ القلهرة التفسير الكبير (البحر الحيط). محمد بن يوسف ، الغرناطي. ط. السعادة ١٣٢٨هـ. تسميسيز الطيب من الخبيث عبد الرحمسن بن عسلى ، ط. صبيح ١٣٤٧هـ . فيمسا يدور على ألسنة ابن الديبيع. النساس مسن الحسديث . تنزيه الشريعة المرفوعة عن على بين محسمد ، ط . دار الكتب العلمية \_ الأحاديثالشنيعةالموضوعة. ابـن عــــــراق . بيروت ۱۹۸۱م . الــــنــــووى . بیروت ۱۹۷۰م . شهاب الدين بن أحمد ، طدائرة المعارف النظامية ب العسسقلاني . حيدر آباد الهند . \_\_81777 مسذيب الله علية . محسمد بن أحسد ، ط . الدار المصرية للتأليف

الأزهــــرى .

صفـــات السرب . ابـن خسزيــمة .

التوحسيد وإثبات محمسد بن إستحاق ، ط مكتبة الكليات

والترجمة ١٩٦٦م .

الأزهرية ١٩٦٨م .

الجامسع الصفير . جلال الدين بن عبد الرحمن، ط. الحلسي ـ القاهسرة . السيـــوطي . الجامع الكبير . جلال الدين بن عبد الرحمن، ط بجمع البحوث الإسلامية السيـــوطي . القاهرة ١٩٧٩م . حاشية الشيخ زاده على محمد بين مصلح ، زاده ط. بيولاق \_ القيساهرة . 1978 خــزانة البــغـــدادى . عبد القــادر بـن عمـر ، ط. القاهرة ١٩٦٩م تحقيق/ عبد السلام هارون . البغـــدادي . خيطط المقريدي أحمد بين عسلي ، ط. دار التحوير للطبع والنشر ١٩٦٨م . المقسريسسزى . دائرة المعارف الإسلامية . مجموعمة من العلماء . ط. دار الشعب \_ القاهرة . درء تعارض العقل والنقل . أهمد بن عمد الحليم ، ط . دار الكتمب ١٩٧٣ م ابـــن تيــمــية . تحقيق/ د .محمد رشاد سالم . ط. بغـــــداد . ديوان امسرىء القيسس . ابن حجر بسن الحسارث ، ط . دار صادر \_ بیروت . ( امرىء القيس)الكندى . ط. القاهسرة ١٩٥٨م. ديـــوان طرفة بن العبد . طـــرفـــة بن العبد . الذخائر فيسمى أحسوال عبد الله بسن محمد ، ط. القاهرة ١٩٤٨م . الأنسسساري . الجـــواهـــــر . ذيـــل تاريــخ بغداد . أحمد بن على ، الخطيــب ، ط . دار الكتب العلميـة ــ قيصــر أبو فرج. الـــرد على الجهمية . أحمد بن محمد ، ابن حنبل . ط . أنصار السنة المحمديــة . 4194. الرسائل الكبرى . أحمد بن عبد الحليم ، ط . المطبعة الميمينة بـ القساهــــرة . ابن تيـــمـــية .

رسالة الإمام الأشعرى إلى على بسن إسماعيل ، ط المكتبة الأزهرية \_ ١٩٩٧م تحسق اد . أهــــل الشخر. الأشعــوي. محمسد السيد الجليند. أحمد بن عبد الحسليسم ، ط المكتب الإسلامي ــ الرساــلة التدمـــريـــة . ابسن تيسميسة . بــــيروت ١٣٩١هـ. إسماعيل بن محسمد ، حقى . ط . بولاق ٢٧٦هـ . روح البـــــان . السيد بن محمود ، الألوسي. ط . الخسيرية ١٣٠٨هـ.. روح المعــــانــي . سلسلة الأحاديث الصحيحة . محمد بن نساصر الديسن ، ط . المكتب الإسلامي سـ بيــــروت ۱۹۷۲م . --- ابـن ماجـة . محمد بن يزيد ، القزوينــي. ط . دار الــحـــديــث (فيصل الحلبي) تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقيي. سنسسن أبسى داود . سليمان بن الأشعست ، دار إحياء التراث العربي \_ ابـــو داود . لبسنسان . ط. دار الفكر \_ بيروت سنن التسرمسندي . محمد بن عيسي ، الترمذي . ۱۹۸۳م تحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف. سنسن السدارمي . محمد بن عبد الله ، ط . الاعتدال - دمست ق الــــدارمــي . ٩٤٣٤هـ. . ط. دار الكتب العلمية \_ سنسسن النسسائي . أحمد بن شعيب، النسائي . بـــــيــروت . محمد بـن أحمد ، الطبعة الرابعة \_ مـؤسسة سير أعسلام النبلاء . شمس الدين الذهبي . الرسالة \_ تحقي\_\_\_ ق / شعيب الأرنووط.

| الطبيعة الأولى ــ تحقيق/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عبد الملسك بسن محمسد،      | الشامل في أصول الدين.                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| د . على سامسى النشار .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الجـــويـــــــــــى .     |                                        |
| ط.دار المعارف ١٣٧٣هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمد بن علاء السديسن ،     | شرح العقسيدة الطحاوية .                |
| الطبعة الثامنة -المكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الدمشــــقى .              |                                        |
| الإسلامي_بيروت ١٩٨٤م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                        |
| حققها جماعة من العلماء ـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                        |
| خـــرجأحـاديــــه /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                        |
| محمدناصر الدين الألباني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                        |
| ط. المصسرية ١٩٢٩م .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يسحيى بسن مشسوف ،          | شرح النووي على صحيح                    |
| A Commence of the Commence of | النــــووى .               | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ط. الطبعة الأولَى ـــ القاهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أحمد بسن الحسيسن ،         | شعب الإيسسان.                          |
| the second of the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ··البيهــقى ، النيسابورى . |                                        |
| ط . الحسينية ـــ القاهـــرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | محميد بن أبسى بكسسر،       | شفاء الغسليل.                          |
| ۱۳۲۳هـ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابن قيسم الجسوزيسة .       |                                        |
| ط . الأميــرية ـــ القاهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | محسمد بسن إسمساعيسل،       | الصـــحاح .                            |
| ۱۲۸۲هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الجــــوهري .              |                                        |
| الجـــلس الأعـــلي للشئون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | محمد بسن إسماعيسل،         | صحيح البخارى.                          |
| الإسلامية ١٩٧٣م .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | البخـــارى.                |                                        |
| ط المكتب الإسلامي ـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمد بن ناصــر الديــن ،   | صحيح الجامع الصغيسر                    |
| بيروت ۱۹۹۰م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الالبانـــي .              |                                        |
| ط . دار الكتاب اللبناني ـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مسلم بسن الحجسساج ،        | صحيح مسيلم.                            |
| بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | القشيرى ،النيسابورى .      |                                        |
| ط. دار الكتب العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جمال الدين بـن إبراهيم ،   | صفة الصفوة .                           |
| بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابسن الجسوزي.              |                                        |
| ط. الإمسام ١٣٨٠هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محمد بن أبني بكر ،         | الصواعـــق المرسلة.                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن قيـــــم الجــوزية .   |                                        |

| ط . المكتب الإسلامي                            | محمد بسن نساصر الدين ،         | ضعیف سنن ابن ماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| بيـــــروت ۱۹۸۸م .                             | الألبسانسي.                    |                                                      |
| ط . المكتب الإسلامي                            | محمد بسن نساصر الدين ،         | ضعیف سنسن الترمذی .                                  |
| بسيسسروت ١٩٩٠م.                                | الألبسانسي.                    |                                                      |
| ط . الحلسي _ تحــقيــق/                        | عبد الوهاب بــن علــي ،        | طبقـــات الشافعــية .                                |
| د. محمود الطــناحـــــي ،                      | السبسكسي .                     |                                                      |
| د . عبد الفتاح الحلـــو .                      |                                |                                                      |
| ط . المطبـــعة العامرة ـــ                     | أحمد بن عمر ، النسفسي .        | طلبـــة الطلبـة.                                     |
| القاهرة ١٣١١هـ .                               |                                |                                                      |
| ط دار الكتب العلمية _                          | محمد بن نـــاصر الديــن ،      | ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| بسيروت ١٩٩٠م .                                 | الألبانـــي .                  |                                                      |
| ط. دار الكتب العلمية                           | محمد بن أحمد، (شمس الدين )     | العبر فـــى خبر مـــن عبر .                          |
| بيروت ـــ تحقيق/أبو هاجر .                     | الذهبي .                       |                                                      |
| ط. دار الفكر ١٩٥٥م                             | أحمد بن محمد ، ابن عبد ربه     | العقــــد الفــريـــد .                              |
|                                                | ( القرطبي ) .                  |                                                      |
| ط . دار الكتب الحـــديثة                       | أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية  | العقيسدة الأصفسهانيسة .                              |
| . ۲۲۴۲م                                        |                                |                                                      |
| ط المطبعة المنيرية .                           | أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية  | العقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| ط . الحانــجي– تحقيــق /                       | عبد الملسك بسن محمسد ،         | العقيدة النظامية                                     |
| محمـــد زاهد الكـــوثرى .                      | الجويني .                      |                                                      |
| ط. أنصار السنة المحمدية                        |                                | العلو للعلى الغفار في صحيح                           |
| ۱۳۵۷هـ .                                       | الذهــــي .                    | الأحبار وسقيمـــها                                   |
| ط. مطبعة الصافى ــ بغداد                       | الخليل بن أحمد،الفراهيدي .     | الــــعـــيــن                                       |
| . ۲۷۶1م                                        |                                |                                                      |
| ط. دار الكتب الحديثة _                         | أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية. | الفتـــــاوى الكـــبرى .                             |
| تقديم / حسنين مخلوف .                          |                                |                                                      |
| ط.القاهرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية. | الفرقان بين الحق والباطل .                           |
| *                                              |                                | 447                                                  |

الفرق بين الفرق . عبد القاهر بنن طباهر ، ط. دار المعارف ١٩١٠م \_ البغــــدادى . تحقـــيق /محمــد بـــدر . الفصل في الملل والاهمواء على بن محمد، ابن حرزم ط. المشنى بعداد . 0190. والنحييل. فصل المقال فيما بين الحكمة محمد بن أحمد ، ابن رشد ط. مسطبعة الأداب والشريعـــة مـــن اتصال. (أبـــو الـــوليـــد). ۱۳۱۷م . الفقة الأكبــــر . النعمان بن ثابت ، أبو حنيفة ط . صبـيح القاهـرة . الفهمسسرسست . محمسد بسن إسسحساق ، ط . مسن سلسلة روائسع ابسن النسديسم . التراث العربسي لبنان الفوائسد المجموعسة فسسى محمسد بسسن علسسى ، ط. دار الكتب العلمية سـ الأحاديث الموضوعة . الشوكـــــانـــي . بيروت١٣٩٧هـ ــ تحقيق/ عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الرحمين اليمانيي الخرطسوم ۱۳۳۱ هـ. رسالة ابن أبي زيد القيرواني. القاموس الحسيط. محمد بسن يعقوب ، ط الطبعة الشالشة \_ دار الفكر السف الفــيروزآبــــادي . القسسطاس المستقيم . محمد بن أحمد ، الغزالي . ط . مطبعة التسرقي . -- 1714 قضيــة الخـــير والشـــــــر د. محمد السيد، الجليند. ط. الحـــلـــيي ١٩٨١م. في الفكر الإسبلامي . الكامسل فسى التاريسخ . على بسن أبسى الكسرم ، ط. دار صدادر ١٩٧٩م . ابن الأثيسسر.

| ط. المكتب الإسلامي ـــ       | أحمد بن عمرو ، ابن عاصم      | كستساب السسنسسة                 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| بسيسروت ــ تحقــيـــق/       |                              | 1x (                            |
| ناصر الديسن الالبانسي .      |                              |                                 |
| ط. دار المعارف ۱۹۷۷م .       | محمد بن على ، التهانـــوى.   | كشاف اصطلاحات الفنون.           |
| ط . مكتبة عباس أحمد الباز    | إسماعيل بسن محمسسد،          | كشف الخفاء ومزيل الإلباس        |
| ـــ المروة ـــ مكة المكرمة . | العسجلسونسسى .               | عما اشتهر من الأحساديث .        |
|                              |                              | على الــــــــة الناس .         |
| ط . القاهرة ١٢٨١هـ           | أيوب بن موسى،أبو البقاء .    | الكلــــات .                    |
| تحقيق / محمد الصباغ .        |                              | Section 1                       |
| ط. المكتسبة التجساريسة       | جلال الدين بن عبد الرحمن،    | اللآلسيء المصنوعة فسسسى         |
| الكبرى ــالقاهــرة .         | الســـيوطـــي                | الأحاديث المــــوضوعـــة.       |
| ط . دار صادر ـــ بيروت .     | محمد بن مكرم، ابن منظور.     | لسسان العسسرب.                  |
| ط . دار الكتب العلمية ـــ    | نور الديـــن بـــن محمـــد ، | مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.     |
| بيروت ۱۹۸۸م .                | الهيث مين                    |                                 |
| ط الطبعة الأولىـــ مؤسسة     | أحمد بن فارس، ابن زكريا .    | محمل اللغية.                    |
| الرســـالة ــ بيــــروت      |                              |                                 |
| تحقـــيق / زهير عبد المحسن.  |                              |                                 |
| ط . المطيعى _ تحقيق /        | یجیی بن شرف ، النـــووی .    | المجسمسوع                       |
| محمد نجيب المطيعي .          |                              |                                 |
| ط. المنار – القاهرة          | أحمدبن عبد الحليم، ابن تيمية | مجمــوع الرسائل والمسائل.       |
| ۱۹۳۲م: ۱                     |                              |                                 |
| ط. الحسينية ـ القاهرة        | فخر الدين بـــن محمــد،      | محصـــل أفكــــار المتقدمــــين |
| ۱۳۲۳هـ .                     | الـــــرازى .                | والمتـــأخـــريــــــن .        |
| ط . الطبعة الأولى ـــ        | محمد بن مكرم ، ابن منظور     | مختصر تاريــخ دمشـــق .         |
| دمشق ۱۹۸۸م .                 |                              |                                 |
| ط. دار الكتب العلمية _       | محمد بن عبـــد اللــه،       | المستدرك على الصحيحين           |
| ب <u>يــــــ</u> روت .<br>·  | النسيسابسورى .               | فسی الحسدیست .<br>۲۶۰           |

المستفاد من ذيـــل تـــاريخ محمد بـــــن محمــــود ، ط. دار الكتب العلمية ــــ ابن الدمسياطسي . بيروت تحقيق بغــــداد . قيصر أبو فرج أحمد بن محمد ، ابن حنبل . ﴿ ط . الطبعة الشالثة ـــ دار المعارف ١٩٤٩م ــ بشرح الشيخ/ أحمد محمد شاكر مشكاة المصابعح . عبد الله بن العز ، ط القاهرة ١٩٦٦م . التـــبريــزى . المعجم الشـــامل للـــراث محمد عيسى صالحــــية . ط . معهــــد المخطوطات العربـــــى المطبــــوع . العربية ١٩٩٣م. المع ونة في الجدل . إبراهيم بن على، الشيرازي، ط. دار الغرب الإسلامي \_\_ تحقیق / عبد المجید ترکی . الفسيرز آبسادي . المغرب في ترتيب الـــمُعْرب. أبي الفتح ناصر الديـــن ، ط. الطبعة الأولى \_ مطبعة أسامة بن يزيد \_ حل\_ب المطــــرزى . سوريا ١٩٧٩م . مفاتيح الغيب. فخر الدين بنن محمد ، ط. المكتبة الخيرية الــــوازى . ۱۳۰۸هـ. مقالات الإسلاميين على بن إسماعيل ، ط استنبول ١٩٢٩هـ الأشـــعـرى. تحقيق / ريتي : المسملل والنسحمل . الشهرستانيي . محمد بن أحمد ، ابسن رشد ط . مكتبة مصر ١٩٦٦م مسنساهج الأدلسة . تحقيق / محمــود قاســـم . ( أبو الوليد ) . مناهج البحث عند مفكري د. على سامسي النــشار . ط. دار المعارف ١٩٦٧م .  منهاج السنة النبوية . أحمد بن عبد الحليم ، ط. مكتبة ابن تيمية ١٩٨٩م المنية . تحقيق / محمد رشاد سالم .

المسواقسية عبد الرحمن بسن أحمد ، ط القاهسرة ١٩٣٨م الإيسجسي

المسوضوعسات. جمال الدين بن إبراهيسم ، ط. الطبعسة الأولى المسوضية الأولى المسوزى . ١٣٣٨هـ.

مسينزان الاعتسدال. محمد بن أحمد ، الذهبي . ط . المنيرية ـ القاهرة .

السميسوان الأوسط . محمد بن أحمد ، الغزالي . ط. دار الكتب العلمية سـ بيسوت .

نزهة الجليس ومنية الأديب العباس بن على ، الحسينى ، ط الحيدرية ١٩٦٨م . المحسسى .

نصصب الرايسة . عبد الله بن يوسف ، ط . الطبعة الثانية للكتبة المكتبة السيريعلى . الإسلامية ١٩٧٣م .

نقد مدارس علم الكلام . د . محسمود قساسم . ط . مكتبة مصر ١٩٦٦م . نقص السنة المحمدية ١٩٥١م . السنة المحمدية ١٩٥١م . ابسن تيسمسية .

نهاية الإقسدام فسي محمد بن عبد الكريم ، ط. المشي بغداد يعلم الكسيلام . الشهرستاني . تصحيح / الفرد جيوم ..

الوافــــى بالوفيـــات . خليـل بن أيبك الصفدى . ط . الطبـــعة الثـانية ــ

فرانز شتاينسر ١٩٨١م . وفيسات الأعسيسان . أحمسد بسن إبراهيسسم ، ط . دار السعادة ١٩٤٩م . ابسن خلكسان . تحقيق/ محمد محى الدين .

## فمرس الموضوعات

| المفحة  | المحضم عات |
|---------|------------|
| العوسمة | المهد كالد |

| على سبيل التقديم للدكتور/عبد الصبور مرزوق        | . 1       |
|--------------------------------------------------|-----------|
| بین یدی الکتاب                                   | S         |
| ترجمة المؤلف                                     | ١         |
| دراسة المخطوط وتشتمل على:                        | ١.        |
| ١ – سبب تأليف الكتاب                             | 17        |
| ٧- موضوع الكتاب                                  | 1 &       |
| ٣- بين منهج المؤلف ومنهج السلف في الصفات الإلهية | ۳.        |
| - العلق                                          | ٣٣        |
| - الاستواء                                       | <b>79</b> |
| - النـــزو <u>ل</u>                              | ٤٤        |
| - موقف الإمام أحمد من التأويل                    | ٤٧        |
| ٤ - قواعد منهج السلف في الصفات الإلهية           | 01        |
| - جرى السمع على معرفة من هو الله وليس ما هو      | ٥١        |
| - القول في الصفات تابع للقول في الذات            | ٥١        |
| - إثبات وجود الصفة لا إثبات كيفها                | ٥٢        |
| - النفى والإثبات يجب أن نتلقاه عن السمع          | 0 7       |
| - قياس الأولى                                    | ٥٣        |
| - طريقة التنسزيه بحب أن نتلقاها من السمع         | ٦٥        |

| العفحة     | الموضوعات                            |
|------------|--------------------------------------|
| 09         | - الجمع بين الإثبات والتنسنيديه      |
| ٦١         | - الإثبات ليس تشبيهاً                |
| 4 8        | ٥- بين السلف وعلماء الكلام           |
| <b>₹ ∀</b> | - بين الأشعرى والأشاعرة المتأخرين    |
| ٧٧         | ٦- نقد منهج المتكلمين في التنسزيه    |
| ۸ ٤        | ٧- نقد منهج المتكلمين في التوحيد     |
| ٨٤         | - التوحيد ثلاثة أنواع :              |
| ٨٤         | – النوع الأول: توحيد الذات           |
| ٨٦         | النوع الثانى: توحيد الصفات           |
| ۸٧         | - النوع الثالث : توحيد الأفعال       |
| 9 Y.       | - منهجنا في تحقيق المخطوط            |
| 9 4        | <ul> <li>وصف نسخة المخطوط</li> </ul> |
| 1 • ٨      | - مقدمة المؤلف                       |
| 1.9        | - مسائل الكتاب وهي :                 |
| 1.9        | ١- النظر أول الواجبات                |
| 111        | ٧- إيمان المقلد                      |
| 114        | ٣- حدوث العالم                       |
| 111        | ٤ - صفة الوحدانية                    |
| 110        | ه- صفة القِدَم                       |
| 117        | ٦- مخالفته تعالى للحوادث             |
| 117        | ٧- الله تعالى ليس بجسم               |
| 117        | ٨- صفاته تعالى أزليــة               |

| الصفحة       | الموضوعات                                 |
|--------------|-------------------------------------------|
| 114          | ٩ صفة العلم                               |
| 114          | ١٠- صفة القدرة                            |
| 119          | ١١- صفة الإرادة                           |
| 14.          | ١٢ – صفة السمع والبصر                     |
| ١٣.          | ١٣ - صفة الكلام                           |
| 1 £ 9        | ١٤ - صفة الحياة                           |
| 1 £ 9        | ٥١ - علاقة الصفات بالذات                  |
| 10.          | ١٦ - صفة الاستواء                         |
| 177          | ١٧ - نبوة محمد عظي إلى قيام الساعة        |
| 1 7 1        | ١٨ - ترتيب الصحابة في الفضل               |
| 191          | - خاتمة الكتاب                            |
| ۲.1          | – الفهارس                                 |
| 7 . 7        | - فهرس الآيات القرآنية                    |
| 717          | - فهرس الأحاديث النبوية                   |
| <b>* 1 V</b> | - فهرس الأعلام                            |
| 771          | <ul> <li>فهرس المصادر والمراجع</li> </ul> |
| 7 £ 7        | – فهرس الموضوعات                          |

وقم الايداع ۱۱۷۷ مردوس الرقيم الدول ۲-۱۱۲-۵۰۲-۱۷۷ مردوس

مطتابع الأعشرام بحوثيث النيال